

رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يِّ (سِلنَمُ (النِّرُ) (الِفِرُوفِ بِسِ

. **F** 

رَفْعُ بعبن (لرَّحِمْ إِلَّهِ (النَّجَّنِيِّ (سِيلنن (لاَيْر) (الِفِروف مِيسَ

الِقَوْلُ البَديعُ عِنْدُمُ البَدِيْعِ عِنْدُمُ البَدِيْعِ برور المراز المرازيج

رَفْعُ عبى (لرَّحِمْ الْهُجُّنِّ يُّ (لِيرُكُنَرُ الْإِنْ وَكُيرِتَ الْسِكُنَرُ الْإِنْ وَكُيرِتَ مرد المعرف المعرف المرد المعرف المرد المعرف المرد المعرف المرد ال

تحقيق ودراسة ولالتورمح تربئ بحكى لالصابل الأشقاذ المشاك بقيشم للبكاغة والنفذ دمَ نَهج الأدَب الإسْلامي في كليت اللغت العربيَّة بالرمَاجِث جَامِعَة الإمّام محمَّد برُن شعود الإسْكاميَّة

## رَفَحُ عِد لارَجِي لاهِجَنَّديَ لأسِكت لانِيْنَ لانِزوك \_\_\_

ح دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الصامل، محمد بن علي

القول البديع في علم البديع/ محمد بن على الصامل - الرياض ١٤٢٥هـ

۲۷۱ص؛ ۱۷×۲۶ سم

ردمك: ٦-٤-٩٤٩٣ -٩٩٦٠

•

١- البديع (بلاغة عربية)أ- العنوان

دیوی ۱٤٫٥ع

1240/744

\_\_\_\_

رقم الإيداع: ١٤٢٥/٦٢٨ ردمك: ٦-٤-٩٤٩٣، ودمك

حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوطَةٌ الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٧

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية ص.ب ١٣٣٧١ الرياض ١١٤٩٣

هاتف: ۲۹۱۰۷۰۸ – ۲۷۷۳۹۰۹ – ۲۹۱۰۷۰۶ فاکس: ۲۷۸۷۱۶۰

E-mail: eshbelia@hotmail.com



#### المقكذمكة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد ابن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالام إلى يوم الدين أما بعد:

فمنذ أن وفقني الله في العثور على نسخة مخطوطة من كتاب «القول البديع في علم البديع» للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، وأنا أُمني النفس بالتفرغ لتحقيقها ونشرها؛ ليقف القارئ الكريم على أنموذج من مؤلفات الشيخ مرعي لم يكن معروفاً به من قبل، فقد عرف عن هذا الإمام كثرة مؤلفاته في الفقه، والحديث، والعقيدة، ومع إسهامه بالتأليف في موضوعات اللغة العربية من لغة ونحو وتصريف وبلاغة، فلم يقيض لهذه الكتب أن تكون في متناول الباحثين.

ولهذا حرصت على البحث عن نسخة أخرى من كتاب القول البديع، فوفقني الله للحصول عليها، وما إن شرعت في تحقيق الكتاب حتى صادفتني عقبة كأداء وهي وجود عدد كبير من الشواهد الشعرية لم أتمكن من معرفة قائليها، مع ما بذلته من جهد في البحث والتنقيب في دواوين الشعر ذات الصبغة البديعية أمثال: ديوان البستي، وديوان ابن نباتة، وديوان ابن سناء الملك، وديوان الميكالي، وغيرهم، مع أني استطعت ـ بفضل الله ـ عزو كثير مما أورده المؤلف دون عزو، إلا أن وجود أكثر من ثمانين شاهداً لم أتمكن في بادئ الأمر من معرفة قائليها مع ما بذلته من جهد كان سبباً في التفكير بالانصراف عن

إتمام تحقيق الكتاب، وانصرفت إلى أعمال أخرى فأنجزتها بفضل الله وتوفيـقه، وعاودني الحنين إلى إتمام الكتاب، وشـرعت في تقليب المصادر المخطوطة بعد أن استنفدت البحث في المطبوعة، ومع ذلك فقد قلبت كثيراً من كتب البديع المخطوطة، وفي يوم رغب إليّ أحد أقاربي في طلب الشفاعة له في موضوع له علاقة بإحدى المؤسسات التعليمية ، وكرهت تحقيق طلبه، لأن ذلك سيأخذ منى وقتاً خصصته للبحث عن شواهد كتاب مرعي، ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ فذهبت مع قريبي إلى صديق عزيز، وأستاذ فاضل أحسن الله إليه، ورفع درجاته؛ إذ إنه أنصف قريبي وحقق له طلبه، جعل الله ذلك في موازين حسناته، وما إن علمت والدة قريبي وهي جدة عليِّ لأمه حتى هاتفتني وأسمعتني من الدعاء لي ولذلك الصديق الكريم ما أثلج صدري، وطلبت منها ـ وهي امرأة أحسبها صالحة والله حسيبها ـ طلبت منها أن تدعو لى بأن ييسر الله أمورى، فألحت بالدعاء بذلك، وودعتها، مولياً وجهى شطر قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود، فطلبت ـ كالعادة ـ مجموعة من الكتب، كان أولها كتاب: «زهر الربيع في شواهد البديع» لابن فرقماس المصري، وكانت المفاجأة السارة لي أن وجدت في أول الكتاب عدداً من الأبيات التي كانت مجهولة القائل، وكلما فلبت أوراق المخطوط ظهر لي مزيد من الأبيات التي كنت أبحث عنها، وتبين لى أن المؤلف مرعياً الحنبلي أفاد كثيراً من شواهد هذا الكتاب التي نظمها مؤلفه ابن قرقماس المصري ١١٠.

وحمدت الله عز وجل على توفيقه وعلمت أن هذا التيسير كان من

توفيقه جل وعلا أولاً ثم من دعاء المرأة الصالحة، ولم يكن لي أن أشغل القارئ الكريم بهذه الحكاية الخاصة لولا رغبتي في التحدث بنعمة الله علي والتأكيد على أن فعل الخير والدعوة الصالحة من الأسباب المعينة على تجاوز العقبات.

وحين أقدم هذا الكتاب محققاً فإني آمل أن أكون ممن أسهم في نشر تراث أسلافنا على وجه مرض مقبول، فقد حرصت على التعليق على نص المؤلف بما يخدم القارئ الكريم ملتزماً بقواعد التحقيق العلمي، وقد مت دراسة مختصرة تحدثت فيها عن المؤلف واقتصرت على الإيجاز في ذلك ؛ لكثرة المترجمين له. وأحلت على مصادر ترجمته، ولأني لن آتي بجديد في ترجمته، كما اقتصرت في عرض مؤلفاته على ما ألفه في علوم العربية فحسب، مع أن مؤلفاته تربو على المائة كما أشار مترجموه.

كما تحدثت في الدراسة عن الكتاب، فوثقت نسبته إلى المؤلف، وحققت نص عنوانه، وأوضحت منهج المؤلف فيه، وبينت قيمة الكتاب العلمية من خلال تقويمي لعمل المؤلف في مفهومه للبديع، وطريقة عرضه لأبوابه، وترتيبه لها، وموقفه من المصطلح البديعي، وتعريفه للنوع، وتقسيمه له، وشواهده وأمثلته، ثم رصدت مصادره التي اعتمد عليها سواء ما صرح به أم ما أفاده دون تصريح.

وقد نشرت هذا الكتاب في مجلة علمية محكمة هي مجلة الدرعية على ثلاث حلقات في أعدادها: (١٦)، و(١٧)، و(١٨، ١٩) عدد مزدوج.

ونظراً لأن الفائدة العلمية قد لا تتحقق كاملة من تجزئة الكتاب المحقق في ثلاثة أعداد من المجلة؛ لذلك رأيت إعادة طبعه مجتمعاً.

فها أنا أيها القارئ الكريم أقدم لك الكتاب مع يقيني أن كل عمل بشري يعتوره النقص؛ لذلك آمل أن يتكرم علي أحبتي القراء بما يرونه نقصاً لأتمه، أو خطأ لأصوبه، أو خللاً لأسدده، أو عوجاً لأقومه.

وقبل الختام أحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تحصى، ومننه التي لا تنسى، كما أدعوه سبحانه أن يجزل المثوبة لكل من أفدت منه واسترشدت برأيه، من الأساتذة الفضلاء والزملاء الكرام، وأخص بالشكر الأخ العزيز الدكتور حسن بن محمد الحفظي الذي أفدت منه في تحديد أوزان ما أشكل علي من أشعار في هذا الكتاب والزميل الكريم الدكتور عبدالله بن صالح العريني، على تكرمه بقراءته، وتزويدي ببعض ملحوظاته، كما أشكر أخوي الكريمين: أبا عبدالرحمن عبد الله بن محمد الصامل، وأبا عبدالعزيز ملاقي بن علي الصامل على مساعدتهما لي في مقابلة النسختين، وأدعو الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه ابوعلي/محمد بن علي الصامل في الرياض العامرة ضحى يوم الأربعاء ما ١٤٢٥/١/٢هـ.

#### الدراسة

أولاً: المؤلف: مرعي الحنبلي:

- اسمه، ونسبه ومولده ووفاته.

\_ مؤلفاته.

ـ عقيدته ومذهبه.

ثانياً: كتابه «القول البديع في علم البديع».

- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف،

ـ تحقيق اسم الكتاب،

سنة تأليف الكتاب.

ـ تقويم الكتاب:

القيمة العلمية للكتاب.

\_ مفهوم البديع عند المؤلف.

\_ طريقة عرض فنون البديع عند المؤلف،

- طريقة ترتيب فنون البديع عنده.

ـ المصطلح.

ـ التعريف،

- التفريق بين المتشابهات،

ـ التقسيم.

\_ الشواهد والأمثلة.

\_ الإيطاء وجناس القافية عند المؤلف.

ـ مصادره،

#### المؤلف:

هو مرعي<sup>(۱)</sup> بن يوسف بن أبي بكر بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي، أحد أكابر علماء الحنابلة في مصر.

ولد في «طوركرم» بفلسطين ، وإليها ينسب حين يقال الكرمي ، رحل إلى مصر فأقام بها واشتغل بالتدريس والتأليف حتى مات فيها رحمه الله في شهر ربيع الأول سنة ١٠٢٣هـ، وذكر ابن حميد (٢) في السحب الوابلة أنه رأى بخط شيخ مشايخه محمد بن سلوم نقلاً أن وفاته ضحوة يوم الأربعاء لخمس بقيت من ذي القعدة سنة ١٠٣٢هـ.

#### مؤلفاته:

رصد المترجمون للمؤلف عدداً من الكتب زادت على سبعين كتاباً (٢)، وأشار (٤) الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين أنه دوّن في

(۱) انظر ترجمته في:

السحب الوابلة ١١١٨/٣ . ١١٢٥.

النعت الأكمل ١٨٩ ـ ١٩٦.

نفحة الريحانة ٢/٢٤٢ ـ ٢٥٠.

وجلّ كتبه المحققة تصدّر بذكر ترجمته من قبل المحققين الأفاضل ومن أكثرها استبعاباً.

ترجمه محقق أقاويل الثقات ٢٢. ٤١.

ومحقق مسبوك الذهب ١٣. ٢٢.

ومحقق تحقيق البرهان ١٦ ـ ٢٥.

- (٢) انظر السحب الوابلة ١١٢٥/٣.
- (٣) انظر السحب الوابلة ١١١٩/٣ \_ ١٢٢١، وانظر مقدمة تحقيق مسبوك الذهب ٢٢١٥.
  - (٤) السحب الوابلة ٢/١٢٢٥

مذكراته كتباً للمؤلف لم يذكرها من ترجم له شارفت مائة كتاب.

ولن أعدد كتبه، لأن عملي سيكون تكراراً لعمل أولئك الأفاضل الذين رصدوا مؤلفاته، بل سأقتصر على الحديث عن كتبه اللغوية والأدبية فحسب، وهي:

- ١ بديع الإنشاء والصفات والمكاتبات والمراسلات ، وهو من كتب الإنشاء والمراسلات فيه توجيهات للكتاب ، طبع طبعة قديمة (١).
- ٢ تسكين الأشواق بأخبار العشاق ، ولعله مجموعة من أخبار العشاق كما يوحي عنوانه، فلا أعرف عنه غير ذكر البغدادي (٢)
   له.
- حدليل الطالبين لكلام النحويين، وهو كتاب في النحو كما يظهر (٢).
- الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ، وهو كتاب يشمل مجموعة كبيرة من شعر المؤلف، وقد وقفت على نسخة مخطوطة (١) منه خرجت منها بعض شعره الذي أورده في كتاب القول البديع ، ولم أقف على من ذكر هذا الكتاب باسمه قبلي، ومع أنه ورد آخر الكتاب العبارة التالية «تم الديوان المبارك بحمد الله وتوفيقه» إلا أني أراه لم يشتمل على كل شعر المؤلف، لأنه وردت بعض الأبيات في القول البديع نسبها المؤلف لنفسه لم ترد في هذا الديوان ، فلعله اقتصر فيه على أشعار الغزل كما يوحى عنوانه ١.

<sup>(</sup>١) سنة ١٣٢٦هـ بمطبعة التقدم العلمية بمصر.

<sup>(</sup>٢) إيضاح المكنون ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) السابق ١/٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) تقع في ٢١ ورقة ، وهي في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم ١٩٤٢ ف.

- قرة عين الودود بمعرفة المقصور والممدود ، ذكره البغدادي<sup>(۱)</sup>.
  - ٦- القول البديع في علم البديع وهو هذا الكتاب.

ومن هذا العرض يتبين أن المؤلف «مرعياً». رحمه الله ـ شارك في التأليف بعلوم العربية كلها من لغة وتصريف ونحو وبلاغة وأدب.

#### عقيدته ومذهبه:

وُصفً . رحمه الله . بأنه سلفي العقيدة حنبلي المذهب في الفروع (ينافح ويدافع عن مذهبه وعقيدته عاشقاً لهما، يدل على ذلك أنه ألف في التوحيد «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» وقد اختار فيه مذهب السلف وارتضاه ، وأيده بالنقول الضافية عن الأئمة الذين لهم قدم راسخة في هذا الباب، ممن هو مشهود لهم بالاستقامة والسداد ، وجودة الفهم ، وحسن الاستناط (٢).

ومع هذا الثناء، فإن المؤلف. رحمه الله وعفا عنا وعنه وقع في بعض المخالفات، مثل ما حصل منه حين استشهد بآية الاستواء في باب التورية، ولا يعفيه أنه تابع أولئك الذين نقل عنهم بعض مادة كتاب القول البديع، لأنه كان بالإمكان ألا يذكر تلك الآية ، وقد علقت عليها في موضعها.

كما أن الأخ العزيز الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين علق على أحد الأبيات التي ذكرها ابن حميد في ترجمة مرعي، وهو قوله: اشكوك للمصطفى زين الوجود ومن أرجوه ينقذنى من هجر من هجرا

<sup>(</sup>١) إيضاح المكنون ٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة المحقق لكتاب «تحقيق البرهان» ص ٢٠.

قال الدكتور عبدالرحمن العثيمين - حفظه الله -: (هذا فيه سوء أدب مع النبي عَلَيْ ، وتعلق بغير الله هذا إذا لم تكن من الغزل الصوفي المقيت والشعر الإشاري الرمزي ، وفيه من الانحراف ما لا يخفى)(١).

قلت: وفي ديوانه «الغزل المطلوب» من هذه العينة ما يلفت النظر عفا الله عنا وعنه.

## ثانياً : كتاب «القول البديع في علم البديع» :

توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

لم يشكك أحد في نسبة هذا الكتاب لمرعي بن يوسف الحنبلي، ولكن بعض الذين ترجموا له لم يذكروا هذا الكتاب من ضمن ما ذكروه من مؤلفاته ، كما فعل: المحبِّي في نفحة الريحانة (٢).

وكذلك بعض الأفاضل الذين حققوا بعض كتبه ، فإنهم لم يذكروه مع ما ذكروا من كتبه كما فعل: عبدالله عمر البارودي الذي حقق «دليل الطالب لنيل المطالب» (٦) ، وأبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الذي حقق «تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن»(١).

وهذا الأمر لا يعد دليلاً على التشكيك في نسبة الكتاب للمؤلف؛

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة ١١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) نفحة الريحانة للمحبى ٢٤٤/٢ . ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) دليل الطالب لمرعى «مقدمة المحقق» ص ٥٠

<sup>(</sup>٤) تحقيق البرهان لمرعي «مقدمة المحقق» ص ٥٢ ذكر أنه اكتفى بما رصده من حقق أقاويل الثقات، والشهادة الزكية.

لأن الذين يترجمون له لا يزعمون أنهم يستقصون كل كتبه ، فإنهم يدكرون ما يعرفونه أو يقفون عليه، وعدم معرفتهم، أو عدم اطلاعهم ليس دنيلاً على التشكيك في نسبته، وكذلك الحال بالنسبة للمحققين ، فليس كل محقق مطالباً بتعداد جميع مصنفات المؤلف إلا إن صرر بذلك، وألزم نفسه به.

ومع ذلك فإني أرغب في ذكر أدلة ثبوت نسبة الكتاب لمرعي الحنبلي حتى لا يكون هناك بادرة شك عند القارئ الكريم، ومن هذه الأدلة:

- ١- إجماع النسختين المخطوطتين على نسبة الكتاب لمرعي الحنبلي في صفحتي الغلاف، وفي مقدمة الكتاب التي صندرت ب: قال شيخنا العلامة... مرعي بن يوسف الحنبلي.
- ٢- ما ورد في ثنايا الكتاب من استشهاد المؤلف بشعره الذي ذكره
   بعض المترجمين له، وورد في ديوانه المسمى «الغزل المطلوب في
   المحب والمحبوب» كما ستراه في ثنايا الكتاب.
- ٣- ذِكُرُ عدد من المترجمين للمؤلف هذا الكتاب ضمن مؤلفاته ، ومن هؤلاء:العامري في النعت الأكمل<sup>(۱)</sup>، وابن حميد في السحب الوابلة <sup>(۲)</sup>، وذكره إسماعيل البغدادي في إيضاح المكنون.<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) النعت الأكمل للعامري ١٩١.

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة لابن حميد ١١١٩/٣. ١١٢٠.

<sup>(</sup>٢) إيضاح المكنون للبغدادي ٢٤٧/٢.

٤- ذكّر بعض المحققين لعدد من كتبه هذا الكتاب من مصنفاته، ومنهم: شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب أقاويل الثقات (١)، والدكتور نجم عبدالرحمن خلف في تحقيقه لثلاثة من كتبه هي: الشهادة الزكية (١)، والكواكب الدرية (٦) ومسبوك الذهب (١).

## تحقيق اسم الكتاب،

ورد لهذا الكتاب عنوانان يختلفان في كلمة واحدة فحسب: الأول: القول البديع في علم البديع، جاء في صفحة الغلاف للنسخة التى اتخذتها أصلاً.

الثاني: القول البديع في فن البديع، جاء في صفحة غلاف النسخة الثانية.

والذى أراه أن العنوان الأول هو اسم الكتاب للأسباب التالية:

- ١ ورد هذا العنوان في النسخة التي نقلت عن نسخة المؤلف.
- ٢ ورد هذا الاسم صريحاً في النسختين معاً في مقدمة المؤلف حين قال: «وسميته: القول البديع في علم البديع».
- ٣ مجيء هذا العنوان في عدد من مصادر ترجمة المؤلف مثل:
   النعت الأكمل للعامري<sup>(٥)</sup> ، والسحب الوابلة لابن حميد <sup>(١)</sup> ،

<sup>(</sup>١) أقاويل الثقات لمرعى الحنبلي مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٢) الشهادة الزكية لمرعى الحنبلي مقدمة المحقق ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) الكواكب الدرية لمرعي الحنبلي مقدمة المحقق ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) مسبوك الذهب لمرعى الحنبلي مقدمة المحقق ص ٢٠.

<sup>. (</sup>٥) النعت الأكمل ١٩١.

<sup>(</sup>٦) السحب الوابلة ٣/١١١٩ ـ ١١٢٠.

- وإيضاح المكنون لإسماعيل البغدادي(١).
- لأن المؤلف أراد بكلمة «البديع» المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين الذين جعلوه ثالثاً لعلمي المعاني والبيان، بدليل تصريح المؤلف بأنه علم، حين أراد تعريفه ، وتقسيمه إلى لفظي ومعنوي ، واقتصاره إلى حد ما على فنون البديع الاصطلاحية.
- ولأن العنوان الثاني «القول البديع في فن البديع» لم يرد إلا في صفحة عنوان النسخة الثانية، وهي النسخة التي فيها شيء من التحريف، كما أن هذا العنوان كتب بخط مغايرلما كتبت به بقية النسخة ، ويضاف إلى ذلك أن الاسم الأول ورد في مقدمة النسخة الثانية مما يؤكد حصول التحريف في العنوان الثاني.
- ٦ ومع أنه يرد وصف البديع بأنه فن كما حصل من المؤلف نفسه في باب الاكتفاء إلا أني أرى المناسب لمنهج المؤلف أن يوصف بالعلم لا بالفن، لأن الفن يصلح وصفاً حين تكون الدراسة تطبيقية تنظر إلى فنون البديع في النصوص وتتأمل حسن مواقعها.

أما حين تكون الدراسة تنظيرية ـ كما هو حال الكتاب ـ فإن الأنسب له وصفه بالعلم ، والله تعالى أعلم.

#### سنة تأليف الكتاب:

<sup>(</sup>١) إيضاح المكنون ٢٤٧/٢.

لا مجال للاجتهاد في تحديد سنة تأليف الكتاب؛ إذ ورد في آخر المخطوط بنسختيه أن مؤلفه أنهاه بخطه بالجامع الأزهر في أواسط ربيع الأول عام ١٠٣٠هـ، ولذلك فهذا الكتاب يُعَدُّ من أواخر ما كتبه المؤلف رحمه الله.

#### تقويم الكتاب،

#### القيمة العلمية للكتاب،

لم يَدَّع المؤلف في مقدمته أنه سيأتي بما لم تأت به الأوائل ، بل أشار إلى أن هذا المؤلف مشاركة منه في تدوين (فرائد في معرفة أنواع البديع، وفوائد في غاية التهذيب والترصيع)، وصرّح بمراعاته للاختصار في العرض والتمثيل، ومع ذلك فيمكن إجمال ما يتميز به الكتاب في الآتي:

- انه أول كتاب تراثي أفرد «البديع» بمعناه الاصطلاحي بمؤلف خاص، ولم يسبقه ـ فيما أعلم ـ إلا ابن جابر الأندلسي (٧٨٠هـ) في بديعيته المسماة «الحلة السيرا في مدح خير الورى» التي اقتصر فيها على نظم البديع الاصطلاحي كما هو في كتاب القزويني، وقد شرح هذه البديعية ابن مالك الرعيني (٧٧٩هـ) في كتابه: «طراز الحلة وشفاء الغلة».
- ٢ أنه يكشف عن مشاركة مرعي الحنبلي في التأليف البلاغي،
   وهذا الأمر يخفى على كثير من المؤرخين للبلاغة العربية.
- ٣ أن المؤلف أفاد من مصادر منها مصادر غير معروفة عند كثير
   من المشتغلين في علم البلاغة مثل كتاب «زهر الربيع في شواهد
   البديع»، لابن قرقماس، وما يزال الكتاب مخطوطاً.

كما أنه نقل عن مصادر لم تحظ بشيء من الانتشار كما هو حال

- كتاب النواجي «الشفا في بديع الاكتفا».
- ٤ أنه يُعد الضافة إلى إسهام الحنابلة في التأليف البلاغي، وهم من أقل أصحاب المذاهب الأربعة مشاركة في التأليف البلاغي ، والذي أعرفه من مؤلفاتهم:
- الشعار في علوم الأشعار لسليمان بن عبد القوي الطوفي (٧١٦هـ)، لدي منه نسخة مخطوطة ، وقد شرعت في تحقيقه.
- حسن التوسل إلى صناعة الترسل، لشهاب الدين محمود الحلبي (٧٢٥هـ) كتاب مطبوع محقق.
- التوصل بالبديع إلى التوسل بالشفيع، لعز الدين الموصلي (٧٨٩هـ) لدى منه نسخة مخطوطة.
- بديعية عيسى بن حجاج (٨٠٧هـ)، وهي بديعية علَى طريقة صفي الدين الحلي، إلا أنها رائية، ولا أعرف عنها إلا ما ذكره المترجمون<sup>(١)</sup>.
- بديع المغاني في علم البيان والمعاني لعزالدين المقدسي ( $^{(7)}$ )، ولا أعرف عنه إلا اسمه الذي أورده ابن مفلح  $^{(7)}$ ، وابن حميد ولا أعرف عنه إلا اسمه الذي أورده ابن مفلح وابن حميد الله عنه إلى السمه الذي أورده ابن مفلح وابن حميد الله عنه إلى السمه الذي أورده ابن مفلح وابن حميد الله عنه الل
- ٥ أنه من الكتب البلاغية القليلة التي تكاد تخلو من مخالفة معتقد
   أهل السنة، ولم أقف . في هذا الكتاب . إلا على مخالفتين واحدة
   في باب التورية علقت عليها في موضعها، والأخرى استشهاده

<sup>(</sup>١) انظر السحب الوابلة ٢/٨٠٤.

<sup>(</sup>٢) المقصد الأرشد ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة ٢/٥٤٧.

ببيت لابن الفارض في باب الاكتفاء دون أن يعلقه عليه .

أما التساهل في الاستشهاد ببعض الأمثلة المشتملة على شيء من الغزل، فمع كثرتها لم ألحظ شيئاً نابياً أو لفظاً مكشوفاً.

#### مفهوم البديع عند المؤلف:

مع أن المؤلف صرّح في مقدمته بأنه سيقتصر على البديع الاصطلاحي، أكد ذلك: تسميته لكتابه «القول البديع في علم البديع»، ونقله لتعريف البديع عن السعد التفتازاني، وتقسيمه للبديع إلى لفظي ومعنوي.

مع ذلك كله فإن المؤلف لم يلتزم بالاقتصار على فنون البديع الاصطلاحي؛ إذ ذكر عدداً من الألوان البلاغية لا تدخل في مفهوم البديع الاصطلاحي مثل: الإطناب والإسهاب<sup>(۱)</sup> مع أنه ذكر ذلك استطراداً، ومعلوم أن الإطناب من علم المعاني، كما ذكر القسم والدعاء<sup>(۱)</sup>، وهما من علم المعاني أيضاً.

كذلك ذكر الكناية (٢) والتمثيل (١) ، وهما من علم البيان.

ولعله انساق وراء ابن أبي الإصبع الذي حشد في كتاب تحرير التحبير أكثر من عشرين ومائة نوع جلها يندرج في مفهوم البديع الاصطلاحي، ومنها ما يدخل في مفهوم علم البيان عند المتأخرين،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) ص ١٩١.

وفيها عدد يمكن تصنيفه ضمن موضوعات علم المعاني، وإن كان ابن أبي الإصبع لا ضير عليه في ذلك، لأن مفهوم البديع عنده عام شامل يكاد يكون مساوياً لمفهوم البلاغة عند المتأخرين فإن الضير يقع على مرعي الحنبلي إذ أدخل في البديع ما ليس منه.

## طريقة عرض فنون البديع عند المؤلف؛

التزم المؤلف - رحمه الله - بذكرلفظة باب قبل جل الفنون التي ذكرها، إلا أنه خالف ذلك حين جعل «تأكيد المدح بما يشبه الذم» باباً ، فلما انتهى منه قال: ومنه، ثم ذكر (١) «تأكيد الذم بما يشبه المدح» وهما بابان عند البلاغيين.

وفي آخر الكتاب وبعد أن انتهى من باب الاستخدام قال: (ومن أنواع البديع) ثم ذكر (٢): نفي الشيء بإيجابه، والسلب والإيجاب، والترشيح، ولعله تنبه لها بعد أن انتهى من كتابه ثم أضافها.

أما إدراجه بعض الفنون على أنها أقسام لبعض الأنواع البديعية ، مع أنها وردت عند عدد من البلاغيين منفصلة ، فهذا كثير عنده سأشير إليه بعد قليل حين أتحدث عن تقسيمه للأنواع البديعية.

## طريقة ترتيب فنون البديع عنده،

ليس للمؤلف طريقة محددة في ترتيب فنون البديع، وتقديم بعضها على بعض، اللهم إلا فصل البديع اللفظي عن المعنوي.

ومع ذلك فقد كان يعرض بعض الفنون المتقاربة بجوار بعض كما

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱۰ – ۲۱۱.

في الجمع والتفريق والتقسيم، أو التكميل والاحتراس.

#### المصطلع:

عني المؤلف في بعض المواضع بذكر مصطلحات أخرى للفن البديعي الذي يتحدث عنه، ولم يكن يوازن بين هذه المصطلحات أو يرجح بعضها، وقد ترجّع عندي أنه في ذكره لتلك المصطلحات كان متأثراً بابن أبي الإصبع، وابن قرقماس.

وكنت أظن أن المؤلف سيناقش بعض المصطلحات التي أبدى بعض البلاغيين اعتراضه عليها، كما حصل من بهاء الدين السبكي في مصطلح «التشريع» إلا أني لم أجد للمؤلف مناقشة على الرغم من إسهامه الكبير في التأليف في الموضوعات الشرعية.

#### التعريف:

دأب المؤلف على اختيار التعريفات السهلة الواضحة الموجزة التي تحدد مفهوم النوع البديعي.

وقد يورد. أحياناً - تعريفات يفهم منها أنها خاصة بالشعر ، ومع ذلك يذكر لها أمثلة من القرآن الكريم كما حصل في بابي: التخيير<sup>(۱)</sup> والاتساع<sup>(۲)</sup>، وكان عليه إما إعادة صياغة التعريف ، أو الالتزام بدلالته وعدم التمثيل لذلك النوع بالشعر.

#### التفريق بين المتشابهات ،

<sup>(</sup>۱) ص ۱٦٩.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۷۰.

ينبه المؤلف رحمه الله على وجود تشابه بين بعض الفنون البديعية ويبين الفرق بينهما كما هو الحال في:

تفريقه بين: التوشيح والتصدير (۱)، والإيضاح والتفسير (۱)، والإيضاح والتفسير (۱)، والتكميل والتتميم (۱)، والتهكم والهجاء (۱)، والهزل الذي يراد به الجد والتهكم (۱).

وقد يشير إلى التشابه دون أن يذكر التفريق بينهما كما حصل في باب التقسيم<sup>(1)</sup>إذ ذكر أنه يشبه التفويف، ولم يبين ما بينهما من فرق.

وقد تتداخل عنده بعض الأنواع كما حصل بين التضمين والعقد، أو الاقتباس والتضمين، وربما كان ينطلق من رؤيته في أنهما يندرجان في باب واحد.

#### التقسيم:

مع أن كتابه مختصر، إلا أنه حرص على تحديد أقسام كثير من الأنواع كما حصل في التوشيع؛ إذ قسمه إلى: ما دلالته لفظية، وما دلالته معنوية.

وتقسيمه للتورية، وللإفراط بالصفة، والتضمين.

وقد ينطلق في هذا التقسيم من رؤيته في جمع عدد من الفنون

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) ص ١٤٧- ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) ص ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٦) ص ١٤١.

البديعية في باب واحد كما حصل في باب التضمين: إذ جعل منه: الاقتباس، والرمز، والإيداع؛ والاستعانة، والتلميح، وهذا ملحظ جيد من المؤلف رحمه الله إذ إنه جمع للأنواع التي يمكن أن تنضوي تحت باب واحد.

#### الشواهد والأمثلة ،

مع صغر حجم الكتاب وتصريح المؤلف برغبته في الاختصار، إلا أنه اشتمل على عدد طيب من الشواهد والأمثلة: من كتاب الله العزيز، ومن حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ومن أقوال العرب وأشعارهم ويمكن تدوين الملحوظات التالية على شواهده وأمثلته:

- ١ أنه . كغيره من المؤلفين . يقتصر على جزء من الآية حين يذكرها ويقتصر على موضع الشاهد فحسب.
- ٢ قلة استشهاده بالحديث مع اشتغاله بعلومه ، والأنكى من ذلك أنه قد يعتمد في ذكر شاهد من الحديث على نقله عن كتاب بلاغيكماحصل في نقله عن ابن أبى الإصبع المصرى.
- ٣ لم يحرص المؤلف على نسبة كثير من الشواهد لأصحابها، وقد عانيت من ذلك كثيراً، حتى يسر الله لي معرفة المصادر التي اعتمد عليها دون أن يصرح بها.

ومن الغريب أنه قد يسمي الممدوح بالأبيات، ولا يسمي صاحب الأبيات كما حصل في باب «المخلص»، ولعل السبب أنها لابن قرقماس الذي أكثر من الاستشهاد بشعره دون أن يسميه خشية

أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف مصدره!، أو لعلة لسبب آخر لا أعلمه!!

- ٤ كثرة استشهاده بشعر ابن قرقماس، وقد أفاد ذلك من كتاب زهر الربيع الذي ألفه ابن قرقماس وضمنه من شعره شواهد على جل فنون البديع، بل إن المؤلف رحمه الله كان يستند إلى أشعار ابن قرقماس فينثر بعضها، ويجعلها أمثلة مصنوعة، ويأخذ موضع الشاهد من بعضها ويعيد نظمها، ويبدو لي أن كل الأبيات التي لم أتمكن من معرفة قائلها إما أن تكون لابن قرقماس، أو تكون للمؤلف، لأنه تصرف في نظمها بعد أن أفاد من شعر صاحبه فيها.
- حين يلقي القارئ نظرة على أصحاب الشواهد الشعرية بعد أن يسر الله لي معرفة معظمها ، فإنه يستطيع الحكم على جودتها الفنية بصفة عامة، لأنها تضمنت شواهد لفحول الشعراء في العصور المختلفة. إلا أن بعضها، وبخاصة أبيات ابن قرقماس التي يظهر على كثير منها التكلف والصنعة.
- ٦ قد يعتمد على أحد مصادره في نقل الشاهد، ولكنه يغير في الشاهد تغييراً يفقد البيت صحة الاستشهاد به كما حصل في باب التوليد، إذ غير لفظة في بيت ابن أبي الإصبع هي موضع الشاهد.

وقد يتصرف المؤلف في نقل مناسبة الشاهد لرغبته في مخالفة المصدر، كما حصل في باب الهجاء في معرض المدح، إذ ذكر بيتي

#### ابن سناء الملك:

لوشاء من رقة ألفاظه ألَّفً ما بين الهدى والضلال يكفيك منه أنه ربما قاد إلى المهجور طيف الخيال

وسكت عن ذكر المناسبة، مع أن مصدره الذي اعتمد عليه جعل البيتين في وصف «قوّاد» الأ، وربما أراد المؤلف التورع في ترك ذلك، وقد بينت في التحقيق أن المناسبة التي ذكرها ابن أبي الإصبع غير صحيحة، فالبيتان في وصف صديق مصلح، وليس في قوّاد، بدليل أن البيت الذي قبلهما:

لي صاحب أفديه من صاحب حلو التأني حسن الاحتيال وقد ورد نص في ديوان ابن سناء الملك يبين أن المناسبة في صديق مصلح، وعلى هذا فلا يصح الاستشهاد بهذه الأبيات في هذا الباب، فليست في الهجاء كما زعم ابن أبي الإصبع وتابعه المؤلف.

٧- كثرة شواهد الغزل وخلوها من المعاني الفاحشة والألفاظ النابية،
 إلا في مواضع يسيرة، مما فيه تغزل بالغلمان.

#### الإيطاء وجناس القافية عند المؤلف:

عرض المؤلف رحمه الله في مقدمة حديثه عن الجناس للحديث عن الإيطاء، وذكر رأي من قال إن الإيطاء من عيوب القوافي، وإن اختلف معنى الكلمة، وعقب على ذلك بقوله: (وهذا يؤدي إلى سد باب كبير من أبواب البلاغة و هو غالب الجناس المماثل)(۱).

<sup>(</sup>۱) ص ۵٦ .

وهذا الموقف من المؤلف مما يحمد له، بل إن هذه الظاهرة تعد نوعاً مستقلاً من أنواع الجناس سمّاه المظفر العلوي: تجنيس القوافي، وذكر له (۱) شواهد كثيرة لم يعبها أحد من النقاد، بل إن المظفر أورد أبياتاً منسوبة للخليل بن أحمد نفسه قافيتها كلمة «الغروب» مما يدحض الرأي المنسوب للخليل بأنه يرى أن إعادة الكلمة يكون إيطاء، وإن اختلف معناها (۱

وحين يطلع القارئ على كثير من القصائد التي اشتملت على بعض الألفاظ المشتركة، ومجيء صورة الكلمة واحدة، ولها دلالات متعددة كما في كلمة «العجوز» (٢) أو «عين» أو «الهلل» أو «دار» أو «دار» حين يفعل ذلك يعلم أن ذلك مما يعد من مظاهر ثراء اللغة وجمالها، وهذا يتفق مع رأي المؤلف مرعي حين ذكر أن جَعلَ ذلك من الإيطاء يسد باباً كبيراً من أبواب البلاغة.

#### مصادره :

أفاد المؤلف من مصادر متعددة، فصرّح بالنقل عنها والإحالة عليها، كما أفاد بصورة خاصة من مجموعة من المصادر لم يصرح بالنقل عنها، ولم يشر إلى أخذه منها، وبيان ذلك على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) نضرة الإغريض ٩٣.

<sup>(</sup>٢) أنوار الربيع ١٦١/١ ـ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) السابق ١/١٦٥ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) السابق ١٦٨/١. ١٧١.

<sup>(</sup>٥) السابق ١٧١/١.

## أولاً: المصادر التي صرح بذكرها ،

التزم المؤلف ـ رحمه الله ـ بذكر اسم العالم الذي أخذ رأيه، أو أحال عليه، دون أن يحدد اسم الكتاب إلا في موضع واحد حين سمّى كتاب التلخيص للخطيب القزويني، ولهذا فسأعرض من أشار إليهم مرتبين حسب تورايخ وفياتهم.

- ١ الخليل بن أحمد (١٧٥هـ): نقل<sup>(١)</sup> رأيه في الإيطاء ، حيث جعل
   المؤلف ذلك مقدمة للحديث عن الجناس.
  - ٢ أبوالحسن الأخفش (٢١٥هـ): ذكر (٢) رأيه في الإيطاء كذلك.
- ٣ عبدالله بن المعتز (٢٩٦هـ): ذكر (٢) تسميته لتأكيد المدح بما يشبه الذم.
- إبوالحسن علي بن عيسى الرماني (٣٨٦هـ) أحال عليه في موضعين في بابي : الجناس، والازدواج.
- ه أبوالفتح عثمان بن جني (٣٩٢هـ) ذكر<sup>(٥)</sup> رأياً له ممن تحدث عن المدح في صورة الذم.
  - ٦ الحسن بن رشيق (٦٣٤هـ): أورد (٦) تعريفه للاكتفاء.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۵۵.

<sup>(</sup>٢) كذلك انظر ص ٥٨ .

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۲۰۱،

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٦٠، و ص ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) ص ۱۰۲.

- ٧ ابن القطاع: (٥١٥هـ): ذكر<sup>(۱)</sup> تغليط ابن القطاع لرأي الخليل
   في الإيطاء.
- ٨ جار الله الزمخشري: (٥٣٨هـ) نقل قوله: (ولا نرى باباً في البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب (يعني التورية) ولا أنفع منه ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام أصحابه) ٢٠٠٠.
- ٩- أبويعقوب السكاكي (٦٢٦هـ): أحال المؤلف على قوله في باب التوجيه: (ومنه متشابهات القرآن)<sup>(٣)</sup>.
- ۱۰ ضياء الدين بن الأثير (٦٣٧هـ): ذكر<sup>(١)</sup> تسميته للتشريع توشيحا.
- 11 ابن أبي الإصبع المصري (٦٥٤هـ): أورد (٥) تعليقه على أحد شواهد الاطراد.

ومع أن المؤلف اكتفى بالإحالة على ابن أبي الإصبع مرة واحدة، إلا أنه أضاد منه في مواضع كثيرة في كتابه كما سنعرف بعد قليل.

<sup>(</sup>۱) ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ص ١٨١ – ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) ص ٩١.

<sup>(</sup>٥) ص ١٣٣.

- ١٢ بدرالدين بن مالك (٦٨٦هـ) نقل<sup>(١)</sup> عنه تعريفاً للإدماج.
- ١٣ الخطيب القزويني (٧٣٩هـ) ، وهذا الموضع الوحيد الذي يحيل على كتاب، إذ قال في حديثه عن أقسام التورية (وفي التلخيص ضربان)<sup>(١)</sup>.
  - ١٤ سعد الدين التفتازاني (٧٩١هـ): نقل (٢) عنه تعريفه لعلم البديع.
- ١٥ بدرالدين الزركشي (٧٩٤هـ) ذكر<sup>(١)</sup> تعليقه على روايته أحد الأحاديث التي ذكرها شاهداً على الاكتفاء،

هذا ما نص المؤلف على ذكره من العلماء الذين أفاد منهم، وقد يكتفي بذكر اسم فئة من العلماء؛ كأن يقول: علماء البديع<sup>(٥)</sup>، أو أهل البديع<sup>(١)</sup>، أو أهل العروض<sup>(٧)</sup>، أو كما هو عند النحويين<sup>(٨)</sup>، أو وعليه إجماع المفسرين<sup>(٩)</sup>.

ومع تصريح المؤلف . رحمه الله . بتلك الأسماء إلا أني رجّحت

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۳٦.

<sup>(</sup>٢) ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) ص ٥٢.

<sup>(</sup>٤) ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٠٤.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>۷) ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>۸) ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>۹) ص ۲۱۰.

في ثنايا التحقيق أن رجوعه لبعضهم لم يكن مباشراً، وبخاصة ما يتشابه فيه مع ابن أبي الإصبع المصري.

# ثانياً؛ المصادر التي يومئ إليها دون أن يحددها، وذلك باستخدامه لعبارات عامة.

فهو حين يذكر النوع البلاغي ويورد له مصطلحات أخرى، فإنه كثيراً ما يعبّر بمثل قوله: ويسمى كذا<sup>(١)</sup>، أو يقال له كذا<sup>(٢)</sup>، أو وسمّاه بعضهم كذا<sup>(٢)</sup>، أو قيل: ولا يقال في القرآن سجع<sup>(٤)</sup>.

وقد لحظتُ أنه في مثل هذا النوع من الإحالات كان متابعاً بشكل واضح لأحد رجلين؛ إما: ابن أبي الإصبع المصري ، أو ابن قرقماس كما سنعرف لاحقاً إن شاء الله.

# ثالثاً: المصادر التي اعتمد عليها دون تصريح منه بالأخذ عنها (°):

ابن أبي الإصبع المصري (١٥٤هـ) ومع أن المؤلف لم يصرح بالإحالة عليه إلا مرة واحدة، إلا أنه أفاد منه بصورة واضحة جلية، بل إن ابن أبي الإصبع وبخاصة في كتابه تحرير التحبير يعد تعدد أهم مصادره، إذ أخذ عنه في مواضع كثيرة مثل أبواب: الإيضاح، والإشارة، والإرداف والتتبيع، والتكميل، وحسن البيان،

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً ص ١٢٠، ١٩٤، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) ص ۱۷۱، ۱۸۱.

<sup>(</sup>۳) ص ۱۳۵، ۱۹۷.

<sup>(</sup>٤) ص ٨٨.

<sup>(</sup>٥) ترتيب ذكرها وفق كثرة اعتماد المؤلف عليها، وليس بحسب وفاة أصحاب المصادر.

والاتباع، والنوادر، والتهكم، والشماتة، والهزل الذي يراد به الجد، والكناية، بل إن ما أورده المؤلف في خاتمته يكاد يكون تلخيصاً لما ذكره ابن أبي الإصبع في باب التهذيب والتأديب.

ولا يعني هذا أن المؤلف كان متابعاً لابن أبي الإصبع حذو القذة بالقذة، فقد يأخذ عن ابن أبي الإصبع ويزيد عليه كما في أبواب: التخيير، والتوجيه، والتورية، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، ورد العجز على الصدر.

وقد يعيد ترتيب أفكار الموضوع وينتقي من ابن أبي الإصبع ما يلائمه كما في باب التفسير. وقد يتفق مع ابن أبي الإصبع في عنوان الباب ويختلف عنه في مضمونه كما في باب التفريع، وباب السجع.

ولم يقتصر المؤلف على ذكر الفنون البديعية التي وردت عند ابن أبي الإصبع فحسب، بل ذكر غيرها مما لم يرد عند ابن أبي الإصبع؛ مثل: التجريد، والاكتفاء ومن مظاهر الاختلاف بينه وبين ابن أبي الإصبع أنهما لم يتفقا في ترتيب عرض الفنون البديعية، لأن منهج المؤلف الاقتصار أولاً على البديع الاصطلاحي، وثانياً لأنه بدأ بعرض البديع اللفظي أولاً، ثم عرض فنون البديع المعنوى.

٢ - محمد بن قرقماس (٨٨٢هـ) أفاد منه المؤلف، وبخاصة من كتابه «زهر الربيع في شواهد البديع» وأهم مظاهر الإفادة

#### منه هي:

- البدء بالبديع اللفظي، وقد ظهر لي من متابعة كتاب ابن قرقماس أنه متأثر أعني ابن قرقماس بابن مالك الرعيني في كتابه طراز الحلة، وهو من أشهر الذين بدأوا بالبديع اللفظي.
- تقسيم الجناس وأمثلته ، فتأثر المؤلف به واضح جداً، وحين يلقي القارئ الكريم نظرة سريعة على تحقيق باب الجناس يدرك ذلك التأثر.
- نقله لجل مادة باب مراعاة النظير، وباب التورية من كتاب ابن قرقماس.
- أخذه كثيراً من شعر ابن قرقماس الذي مثل به في كتابه «زهرالربيع» على عدد من فنون البديع ، بل كان المؤلف رحمه الله ينشر بعض أبيات ابن قرقماس كما أثبت ذلك في التحقيق، وقد أحصيت أكثر من ثمانين شاهداً شعرياً أخذها عن ابن قرقماس.
- ٣ شمس الدين محمد النواجي (١٥٥٩) وقد اتكأ المؤلف في باب الاكتفاء،
   الاكتفاء على ما ورد في كتاب النواجي «الشفا في بديع الاكتفا»،
   وأفاد منه كذلك في حديثه عن الإيطاء وعلاقته بالجناس.
- ٤ جلال الدين السيوطي (٩١١هـ) أهاد المؤلف منه في بديعيته
   المسماة «نظم البديع في مدح الشفيع»، وبخاصة في الاستشهاد

ببعض أبيات البديعية في أبواب: المواربة، والسلب والإيجاب، والترشيح.

٥ – ابن مالك الرعيني (٩٧٧هـ) تشابه ما ورد عند المؤلف في بعض الأبواب مثل الإدماج، والطباق، ومراعاة النظير، والاحتباك والتجريد، وغيرها مع ما ورد في كتاب طراز الحلة وشفاء الغلة لابن مالك الرعيني، وبخاصة في ذكر المصطلحات الأخرى للفن البديعي، وهذه المعلومات المتشابهة وردت في كتاب زهر الربيع لابن قرقماس، لذلك أرى أن تأثر المؤلف بكتاب الرعيني لم يكن مباشراً ، بل إنه أخذ ذلك بواسطة كتاب ابن قرقماس، والله أعلم.

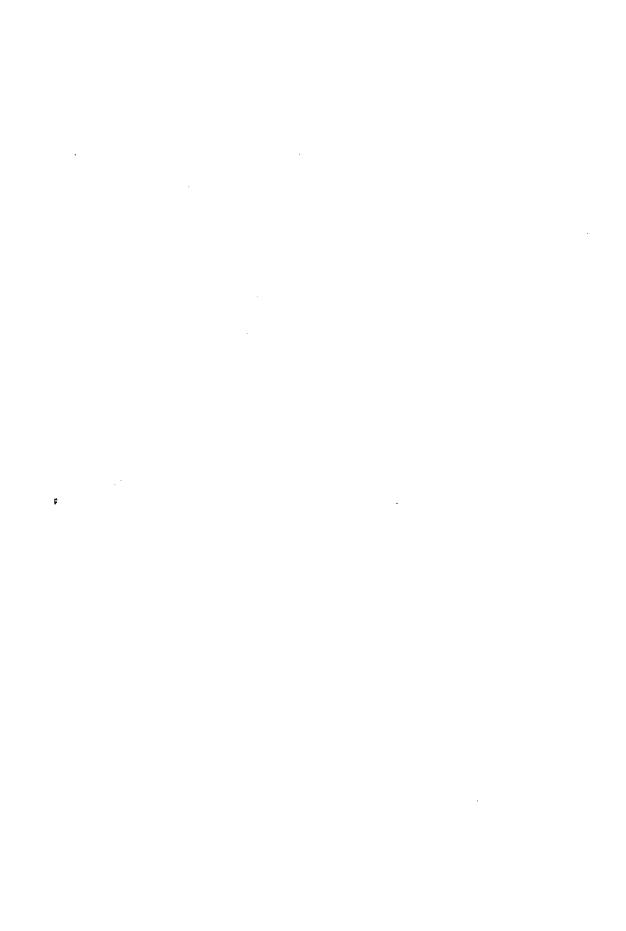

# رَفَعُ معبں (لرَّحِی ِ (الهُجَّن يُ (سیکنر) (لاہِرُ (الِفِرد وکریس

# ÖLÄSIN

- النسختان المعتمدتان.
  - منهج التحقيق.
- نماذج من صور الخطوطتين.
  - النصالحقق.

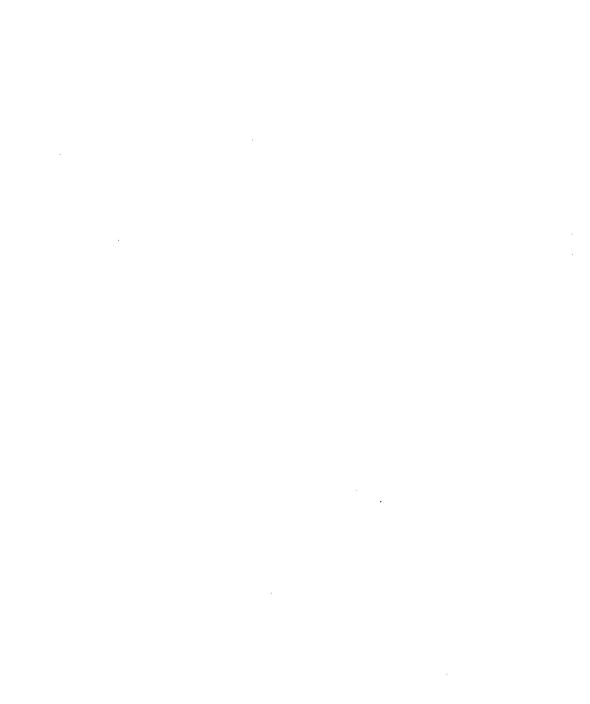

## النسختان المعتمدتان في التحقيق :

وفقني الله في الحصول على نسختين مخطوطتين لهذا الكتاب:

أولاهما: نسخة مصورة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم ٧/١٥٦، وهي مصورة عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ١٣٧ بلاغة.

وتقع في تسع وعشرين ورقة، في كل صفحة منها خمسة وعشرون سطراً، تتراوح كلمات السطر بين تسع كلمات، وأربع عشرة كلمة، وخطّها نسخ معتاد،

وهذه النسخة بخط محمد بن محمد بن محمد العبادي كما هو مدون في صفحة الغلاف، يقول: «في نوبة كاتبه وواقفه الفقير محمد بن محمد بن محمد العبادي المجلّد عفا الله عنه بمنّه».

وهي نسخة تامة خالية من السقط والتحريف ، وتكتسب أهميتها أنها منقولة عن نسخة المؤلف ، إذ صرّح كاتبها في آخر المخطوط أنها: «كتبت من خط مؤلفه رحمه الله رحمة واسعة»، وقوبلت على نسخة المؤلف، وصححت عليها ، واستدرك كاتبها بخطه ما حدث من سقط بعض الحروف أو تصويب بعض الكلمات.

ويوجد في حواشي بعض صفحاتها تعليقات بخط مغاير، ويظهر لي أنها لبعض من انتقلت النسخة إلى حوزتهم، وهذه النقول نصوص من بعض الكتب في تعريف بعض الأنواع البديعية، وذكر أمثلة لها، وأحياناً تنقل أمثلة من تلك المصادر هي عينها الأمثلة التي وردت في

المخطوط.

أما تاريخ نسخها فلم أتمكن من تحديده، لكني أظنه بعد وفاة المؤلف؛ لما يوحي به نص الناسخ من الترحم على المؤلف رحمهما الله.

كما أني أكاد أجزم أنها كتبت قبل النسخة الثانية التي سأصفها بعد قليل؛ لما يومئ إليه نوع الخط الذي كتبت به.

وأخيراً فإن وجود هذه النسخة في مكتبة عارف حكمت يضفي عليها قيمة علمية، لأنه من المعروف في أوساط المحققين أن هذه المكتبة تتميز باقتناء النسخ النفيسة.

لذلك كله، فإني قد اتخذت هذه النسخة أصلاً في التحقيق.

وثانيتهما: نسخة مصورة عن نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية برقم ٣٣٤٦، وهي نسخة أصلية تقع في ثمان وثلاثين ورقة، في كل صفحة منها واحد وعشرون سطراً، تتراوح كلمات السطر بن ثمان كلمات وعشر كلمات.

وهذه النسخة بخط بكر بن أحمد حماد النابلسي، وصرّح في آخر المخطوط أنه فرغ «من كتابتها في يوم الجمعة المبارك السادس (والعشرين<sup>(۱)</sup>) من شهر (ذي<sup>(۲)</sup>). القعدة الذي هو في سنين سنة ألف ومائتين وثمانية وستين».

وهذه النسخة فيها شيء من التحريف والسقط اليسير، ويظهر أن

<sup>(</sup>١) في النسخة ( والعشرون).

<sup>(</sup>٢) في النسخة ( ذو ).

كاتبها - عفا الله عنه - لم يكن طالب علم متمكن، فأخطاؤه الإملائية والنحوية كثيرة، وما نقلته لك آنفاً - أيها القارئ الكريم - مما دوّنه الناسخ في آخر المخطوط يكشف عن ذلك.

ومع هذا فقد أسهمت هذه النسخة في مساعدتي بصحة قراءة النص وتصويب ما غمض عليّ في بعض المواضع ، بسبب عدم وضوح الكتابة أو تداخل بعض الأحرف.

### منهج التحقيق:

- ١ اتخذت أقدم النسختين أصلاً، لتمامها ، ولأنها نقلت عن نسخة المؤلف، وقابلتُ النسخة الثانية عليها.
  - ٢ عزوت الآيات إلى سورها ، وحددت أرقامها.
- ٣ خرجت الأحاديث من كتب الحديث ما استطعت إلى ذلك
   عسبيلاً.
  - ٤ وثّقت النصوص، وأحلت على مواضع الآراء في مظانها.
- نسبت الشواهد والأمثلة الشعرية لأصحابها، وقد عانيت في هذا الأمر كثيراً ؛ لتأخر زمن المؤلف، حتى يُستَر الله لي نسبة جُلِّ الشواهد، وبقي عدد قليل لم أتمكن من معرفة أصحابها، فوثقت بعضها بذكر المصادر التي أوردتها، وبقي أقل من القليل لم أستطع معرفة قائليها، ولم أعثر عليها في المصادر.
- ٦ ترجمت للأعلام ترجمات مختصرة تبين الاسم، وسنة الوفاة،
   وما يشتهر به، ثم أحلت على بعض مصادر ترجمته.
- ٧ وضعت مجموعة من الفهارس في آخر الكتاب للآيات،
   والأحاديث والآثار، والشعر، وثبت بالمصادر والمراجع ، ثم فهرس الموضوعات.



# رَفْعُ معبں (لرسِّحِنِّ (الهُجَّنِّ يُّ (سِلِمَهُمُ (الْهُرُّ (الْفِرُوفُ مِرِّسَ

# نهاذج من صور الخطوطتين

١- من الأصل: لوحة العنوان،

اللوحة الأولى ،اللوحة الأخيرة .

٢- النسخة الثانية : لوحة العنوان ،

اللوحة الأولى ، اللوحة الأخيرة



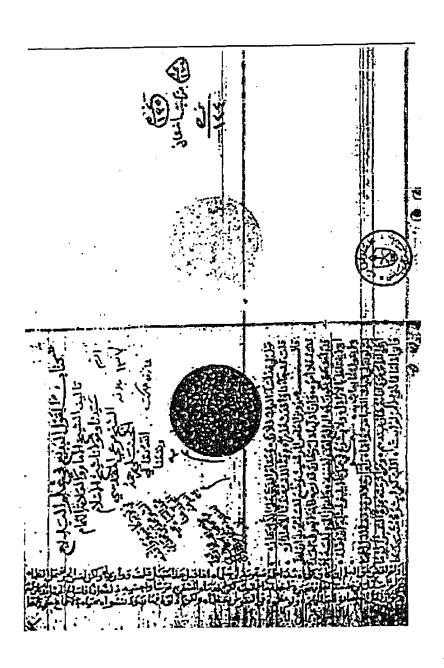

لوحة العنوان من النسخة «الأصل»



اللوحة الأولى من النسخة «الأصل»

| ڗڮٵڹڸڵۮۼٳڵڐٵڎ؞ڟڮٳڷڶ؞ڟٳڶٵڔڶ<br>ڸۼٛۅؠڸڂڵڹٵڟڔؿڝۼڵڶ؞ٵڹؠ؞ۅڵۼ<br>ڷۼڹڰڮڒ؞؊ڿۼٲۺڲٳ؞ڔؽؠڗۺڹ<br>ٮ؞ڣۅٵڽڵڔٳ؞؞ڔٳڽ؞ؚڒڹۮ؞ۮٲػؚڶ؞<br>ۅڹٵڹؠؿ؞ڡڹڎ؞ڮؽڣڡڎۅؽؠڹػڽ؞ | 11.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. 1.3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                                             | 10.12.0.3.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



اللوحة الأخيرة من النسخة «الأصل»

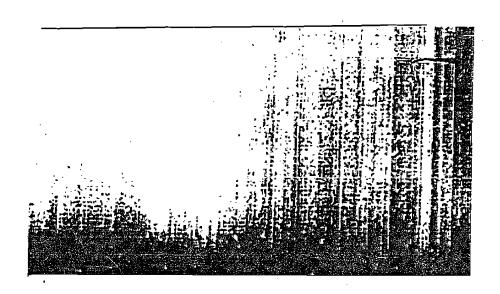



لوحة العنوان للنسخة الثانية



اللوحة الأخيرة للنسخة الثانية

رَفَّحُ معِي (الرَّحِمُ الْهُجَنِّ يُّ (أَسِكنتر العَيْرُ الْإِدُوكِ بِسَ

القول البات في البات عند من المناس القول البات المناس الم

تحقيق ودكسة وللكورمح كرب كهاي المركس المساول الأنتاذ المشاك بفيشم للبكاغة والنقد دمَنه الأدَب الإسلامي في كلية اللغت العربيّة بالرياضة جاعِمة الإمّام محمّد بن شعود الإسكاميّة



#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال [شيخنا العلامة، المحقق الفهامة، محقق ما اندرس من العلوم بأبدع إحياء، مجلِّي ما انحبس عن الأفهام من العلوم مبتديا]<sup>(۱)</sup>: قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي<sup>(۲)</sup>:

الحمد لمن أبدع الكائنات، فهو البديع، رفيع الدرجات، ذي العرش، معلم البديع<sup>(٢)</sup>.

والصلاة [ والسلام ] (1) على من حاكت (٥) ألفاظه الدراري، لمَّا حاكت (١) نسج زهر الربيع (٢) ، وعلى آله وأصحابه الذين هم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من نسخة (ب) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في مقدمة الدراسة.

<sup>(</sup>٣) لعل المؤلف رحمه الله أراد التنبيه على موضوع الكتاب، وأنه في البديع، وقوله عن الله عز وجل: مُعلِّم البديع استناداً على ما ورد في قوله سبحانه: ﴿ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾ البقرة: ١٥١ والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل والصلات، وما دُوِّن من نسخة (ب) ، وإن كنت لا أستبعد أن المؤلف يريد الصلات جرياً على عادته في التجنيس.

<sup>(</sup>٥) حاکت ـ هنا ـ بمعنی شابهت.

<sup>(</sup>٦) وحاكت \_ هنا \_ من الحياكة: وهي النسيج والخياطة، وتحسين أثر الصنعة في الثوب، انظر: القاموس المحيط (حيك) ويقصد بها أن ألفاظه وَ الشرف المحيط القول وأجمله.

 <sup>(</sup>٧) لعل فيه إشارة إلى كتاب زهر الربيع، لابن قرقماس الذي اكتشفت أن المؤلف أفاد
 منه كثيراً في الأمثلة.

أفصح وأصفح (١)، وأرجح وأجرح (٢) في القول والفعل ، والعقل والخطب المنيع، ما خفق جناح النجاح، فلاح فلاح التقسيم والتنويع، وبعد :

فهذه فرائد في معرفة أنواع البديع، وفوائد في غاية التهذيب والترصيع، مراعياً في ذلك الاختصار، وإلى ذلك ميل نفوس الأخيار، وما كان قصدي من هذا أن أدون اسمي في ديوان المصنفين، ولا أن أدرج ذكري في طبقات المؤلفين ،بل القصد رياضة الطبيعة، وامتحان الجبلَّة والقريحة، مع رجاء الغفران، ودعاء الإخوان.

[وأسميته] <sup>(٢)</sup> « القول البديع في علم البديع»

أعلم أن البديعي إنما يَبُحَثُ [فيه(1)] عن وجوه تحسين الكلام، بشرط أن يكون بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح الدلالة، لأنه إنما يعد محسنًا بعد ذلك، وإلا فقد قال الشيخ سعد الدين(٥): الاعتناء بوجوه تحسين الكلام دون رعاية مطابقته لمقتضى الحال،

<sup>(</sup>١) أصفح: أكثر صفحاً وعفواً، فالصفوح: هو الكريم العفو، انظر القاموس المحيط، (صفح).

<sup>(</sup>٢) أجرح: لعلها من جرح كمنع أي: اكتسب، فيكون المعنى تفصيل الصحابة في ما اكتسبوه في أقوالهم وأفعالهم، وفي المواقف الحاسمة انظر: القاموس المحيط (جرح).

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل: (وأسميه). ولعها تحريف عن أسميته ، وفي الثانية: ( وسمية ).

<sup>(</sup>٤) من (ب) وهي ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) هو سعد الدين التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبدالله (٧١٢ ـ ٧٩١هـ)، وصفه أحد الباحثين بأنه فيلسوف الماتريدية، له ثلاثة كتب في البلاغة: المختصر، والمطول، وكلاهما على تلخيص القزويني ، والكتاب الثالث شرح فيه القسم الثالث من مفتاح السكاكي،

انظر بغية الوعاة ٢٨٥/٢، والماتريدية وموقفهم من الصفات ٢٩٤/١.

ووضوح الدلالة بمنزلة «تعليق الدُّرِّ على أعناق الخنازير» (١).

وأنواع البديع كثيرة جدّاً تزيد على المائتين (٢) ، وها أنا أذكر ماتيسر ذكره مع رعاية الاختصار في التمثيل .

(۱) انظر قول التفتازاني في المختصر (مختصر الدسوقي على مختصر المعاني ص ٥٠٥).

وفي المطول ٤١٦، وفيه كتعليق الدرر، ولعله خطأ طباعي، وذكر السيوطي هذا القول دون عزو للتفتازاني، انظر: عقود الجمان ١٠٤٠

أقول لعل سعد الدين التفتازاني أحد هذه العبارة من قول الشاعر:

إِنِّي وتَرْبِيننِي بِمَدْحِيَ مَعْشَرا كَهُ عَلَى خِنْنِيرِ انظر: أسرار البلاغة ٢٠٠ تحقيق محمود شاكر.

(٢) بدأ ابن المعتز بذكر أنواع البديع، وكانت عنده ثمانية عشر نوعاً، وزاد قدامة أنوعاً أخرى فصارت عنده عشرين، ووصلت عند أبي هلال العسكري إلى سبعة وثلاثين نوعاً، وبلغت عند التيفاشي سبعين، ثم جاءت عند ابن أبي الإصبع في بديع القرآن خمسة وتسعين وزاد عليها في تحرير التحبير فصارت عشرين ومائة نوع، وضمن الحلي بديعيته أربعين ومائة نوع، وتسابق البديعيون بعد ذلك في الزيادة، فذكر الآثاري في بديعياته الثلاث أكثر من مائتي نوع. (انظر ما قاله السيوطي في عقود الجمان ١٠٥).

والبديع عند أولئك عام يشمل فنون البلاغة الثلاثة، ومما ساعد على التزيد من العدد أن كثيراً منهم يجعل النوع الواحد أقساماً ،فيكون كل قسم بمثابة نوع بلاغى، كما هو الحال في الجناس مثلاً.

ومن المناسب هنا أن أذكر أن أنواع البديع لا تنحصر، فكل نوع من التحسين يغترعه الكتّاب أو الشعراء يصبح نوعاً بديعياً، وقد ألف الشوكاني رسالة طريفة في هذا الباب سماها: (الروض الوسيع في الدليل المقنع على عدم انحصار علم البديع) لدي منه نسخة مخطوطة تكرم بإحضارها إلى الأخ العزيز فضيلة الدكتور عبد المعزيز العسكر إذ طلبتُ منه ذلك حين سافر لليمن ليحضر نسخاً مخطوطة من كتاب الطراز لله الذي عمل تحقيقه ، أجزل الله له المثوية ، ولعل الله يسر تحقيقها .

وعلم البديع منحصر (١) في فنّين : لفظي ومعنوي .

فاللفظي : ماتعلق تحسينه بالألفاظ<sup>(٢)</sup> كالجناس ونحوه .

والمعنوي: بالمعاني والمتعلق باللفظ أنواع ، ونبدأ<sup>(۱)</sup> به، لأن اللفظ وسيلة إلى المعنى ، وحق الوسيلة أن تكون متقدمة.

ومن العجب أن الخليل بن أحمد (٤) - واضع علم العروض ـ

<sup>(</sup>۱) انحصاره في قسمين: لفظي ومعنوي وفق ما استقر الرأي عليه عند الخطيب القرويني، ومن تبعه، ومنهم المؤلف، وبعضهم جعله ثلاثة أقسم: لفظي، ومعنوي، ولفظي معنوي، ومن هؤلاء: بدرالدين بن مالك في المصباح، انظر المصباح ١٦١، ١٦١، ٢٤٦، وشرف الدين الطيبي في التبيان ، انظر التبيان ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) يعلق كثير من البلاغيين على هذه العبارة بقولهم: أولاً وبالذات (انظر تلخيص الخطيب وشروحه في شروح التلخيص ٢٨٥/٤) ، وغرضهم ألا يستبعد المعنى، وإنما المقصود بالدرجة الأولى هو اللفظ.

<sup>(</sup>٣) البدء بالجناس اللفظي مخالف لمدرسة الخطيب القزويني التي تبدأ بالمعنوي، ولكن المؤلف مرعياً سبقه في تقديم اللفظي عدد من البلاغيين منهم: ابن جابر في الحلة السيرا، وابن مالك الرعيني في طراز الحلة، وابن قرقماس في زهر الربيع.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبدالرحمن: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي (١٠٠ . ١٧٥هـ) عبقري اللغة العربية، كان إماماً في اللغة والنحو، وهو الذي استنبط علم العروض، انظر وفيات الأعيان ٢٤٤/٢ . ٢٤٨ .

ذهب (۱) في علم القوافي (۲) إلى منع إعادة الكلمة التي فيها الروي في بيت آخر .

<sup>(</sup>۱) نَسبَ هذا القول - وهو جعل إعادة الكلمة بلفظها ومعناها، أو بلفظها دون معناها من الإيطاء - للخليل عدد من العلماء منهم:

١ - الرماني (٣٨٨هـ) فيما حكاه عنه الدماميني في العيون الغامزة على خبايا الرامزة ص ٢٧٢.

٢ - التبريزي (٥٠٢هـ) في الكافي في العروض والقوافي ١٦٢.

٣ - ابن القطاع (٥١٥هـ) في المختصر: الشافي في علم القوافي ، أ . تحقيق
 الدكتور صالح العايد ص ٨٩

٤ – الشنتريني (٥٥٠هـ) في المعيار في أوزان الأشعار ١٢٧. ١٢٨.

٥ - الدماميني (٨٢٧هـ) في العيون الغامزة على خبايا الرامزة ٢٧٢.

٦ - العيني (٨٥٥هـ) في شرحه على منظومة ابن الحاجب في العروض والقوافي.
 انظر الإرشاد الكافي على متن الكافي في علمي العروض والقوافي للسيد محمد الدمنهوري ص ١٠٣.

٧. النواجي (٨٥٩هـ) في الشفا في بديع الاكتفا ،ص ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) لعله يعني كتابه في العروض الذي ذكره المترجمون، انظر مثلاً: وفيات الأعيان ٢/ ٢٤٤.

سواء اتفق المعنى كَرجُلٍ ورَجُلٍ، أم اختلف (١) كثغر الفم، وثغر دار الحرب، وسمّاه إيطاءً(٢) ، وجعله من عيوب القوافي(٢) ، وهذا يؤدي إلى سدّ باب كبير من أبواب البلاغة (١)، وهو غالب الجناس الماثل

ليس يرد الزمان ما ذهبا ولو بذلنا في ردّه ذهبا قلت: ومما يرجح أن الخليل لا يجعل ما اختلف معناه من الإيطاء ما جاء في كتاب العين ٤٦٨/٧ (وطأ) وتهذيب اللغة ١٠/١٥ ونصه: (الإيطاء: اتفاق قافيتين على كلمة واحدة ... فإن اتفق المعنى ولم يتفق اللفظ فليس بإيطاء، وإذا اختلف المعنى واتفق اللفظ فليس بإيطاء أيضاً.

- (٢) الإيطاء: أصل الإيطاء أن يطأ الإنسان في طريقه على أثر وطاء، فيعيد الوطاء على ذلك الموضع، فكذلك إعادة القافية. انظر الكافي للتبريزي: ١٦٢.
- (٣) جل الذين تحدثوا عن عيوب القوافي جعلوا الإيطاء منها، ولكنهم اختلفوا في جعل ما اختلف معنى منه أو،لاً. غير أبي عمرو بن العلاء فلا يراه عيباً. انظر تهذيب اللغة للأزهري ٥٠/١٤.

<sup>(</sup>١) ومن العلماء من يرى أن الخليل لا يجعل ما اختلف معناه من الإيطاء، ومنهم:

١. الأخفش (٢١٥هـ)، حكى ذلك عنه التبريزي في الكافي ١٦٢، والدماميني (٨٢٧هـ) في العيون الغامزة ٢٧٢، وانظر قول الأخفش في كتابه القوافي في ٦٣ قال فيه: «وزعموا.. وهذا ينكر».

٢٠ ابن جني (٣٩٢هـ) الذي ضعف الحكاية السابقة عن الخليل التي نسب له فيها
 أنه يجعل ما اختلف معناه من الإيطاء، انظر العيون الغامزة ص ٢٧٢.

٣. وكتب تعليق في المخطوط الناسخة الأصلية نصبه «وهذا عند الخليل مخصوص باتحاد النوع كاسمين أوفعلين، أما مع الاختلاف فلا يكون إيطاءً،
 كقول الشاعر:

<sup>(</sup>٤) انظر. غير مأمور. حديثي عن الإيطاء وجناس القافية، في قسم الدراسة.

[1/أراب] أحد قسمي التَّام، ولذلك ردَّ عليه أئمة البلاغة، وخالفوه (1) ، وغلَّطه ابن [القطَّاع (٢)] وغيره (٢) قائلين: إن الإيطاء

- (١) ممن خالف الرأي المنسوب للخليل في جعله ما اختلف في المعنى من الإيطاء:
   ١ المبرد (٢٨٥هـ) في أخبار ضرورة الشعر، انظر مجلة عالم الكتب مج ١٦ ع ٥ ص ٤٤٤.
  - ٢ الصاحب بن عباد (٣٨٥هـ) في الإقناع ٨٢.
  - ٣ ابن جني (٢٩٢هـ) في مختصر القوافي ٣٣.٣٢.
    - ٤ ابن رشيق (٤٦٣هـ) في العمدة ١/٥٥٩.
    - ٥ الزنجاني (٦٦٠هـ) في معيار النظار ١٠١/١.
  - ٦ السجلماسي (كان حياً سنة ٧٠٤هـ) في المنزع البديع ٤٩٢.
- (۲) ورد في النسختين معاً (ابن القطان)، ومع أن ذلك غير مستبعد ، لأني وقفت على الثين ممن يعرف بابن القطان لهما تأليف في العروض والقوافي.
   احدهما: هبة الله بن الفضل بن عبدالعزيز بن القطان (٥٥٥٨) ، له مختصر في العروض، انظر وفيات الأعيان ٥٣/٦، ومفتاح السعادة ١٧٤/١.
- وثانيهما: علي بن محمد بن عبدالملك الكتامي أبوالحسن ابن القطان (٦٢٨هـ) من كتبه: مقالة في الأوزان ، انظر شنرات الذهب ١٢٨/٥ . ولم أقف على ذينك الكتابين. ولكني أرجح أن المقصود ابن القطاع للأسباب التالية:
- ان ابن القطاع غلط الخليل صراحة في كتابه الشافي ٨٩ حيث قال: «فإذا اتفق اللفظ واختلف المعنى لم يكن إيطاءً.... إلا عند الخليل وحده، وهو غلط».
- ٢ أن النص الذي أورده المؤلف. مرعي. من قوله: ومن العجب أن
   الخليل .. إلى نهاية قول الأخفش، يكاد يكون مطابقاً لما ورد في كتاب
   الشفا في بديع الاكتفا للنواجي ٤٢٠٤١ ، وقد ورد عند النواجي ابن
   القطاع ، مما يرجح أن النص عند مرعي قد اعتوره التصحيف.
- ٣ أن التصحيف بين العين والنون وارد، إذا علمنا أن النسخة الأصلية
   في تحقيقنا نسخة منقولة عن نسخة المؤلف، وليست هي.

مخصوص بإعادة الكلمة بلفظها ومعناها قبل سبعة أبيات أوعشرة (١)، إلا أن الأخفش (٢) يقول (٢): إذا كان أحدهما معرفاً والآخر نكرة فليس بإيطاء.

وإنما كان عيباً لدلائته على ضعف طبع الشاعر، وقلة مادته ، حيث قصر فكره ، وأحجم طبعه عن أن يأتي بقافية أخرى ، فاستروح إلى الأول مع ما جُبلت عليه النفوس من معاداة المعادات.

وأمًّا إذا أُعيدت بلفظها دون معناها فليس بإيطاء كقولي (٤) من

<sup>= (</sup>٣) ذكرت في التعليق قبل السابق بعض الذين خالفوا الرأي النسوب للخليل.

<sup>(</sup>۱) ممن نص على ذلك: الشنتريني (٥٥٠هـ) ، قال: (بعد سبعة أبيات أو أكثر) المعيار ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) هو أبوالحسن: سعيد بن مسعدة المجاشعي المعروف بالأخفش الأوسط (٢٥) هو أبوالحسن: سعيد بن مسعدة المجاشعي المعروف بالأخفش الأوسط (٢١٥)، له كتاب في العروض وكتاب في القوافي. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ٢٨٠/٢. ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) نسب هذا القول للأخفش كل من: التبريزي (٥٠٢هـ) في الكافي ١٦٢، والشنتريني (٥٥٠هـ) في المعيار ١٢٨، والدماميني (٨٢٧هـ) في العيون الغامزة ٢٧٢، والنواجي (٨٥٩هـ) في الشفا ٤١.

وانظر القول في كتاب القوافي للأخفش تحقيق د. عزة حسن ص ٥٨ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت منسوباً لمرعي الحنبلي في ترجمته في كتاب النعت الأكمل ١٩٤، وذكر القصيدة، كما ورد في مقدمة تحقيق كتاب مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب، لمرعي الحنبلي ص ١٣.

#### مطلع قصيدة:

ياسَاحِرَ الطَّرِفِ يِامَنْ مُهُجَّتِي سَحَرا كُمْ ذَا تَنَامُ وَكُمْ أَسْهَـرْتَنِي سَـحَـرا(')

قالوا<sup>(۲)</sup>: لوقوعه كثيراً في أشعار الفصحاء ، ودلالته على غزارة مادة الشاعر ، وقوَّة ملكته، واقتداره على اقتناص المعاني المختلفة بالألفاظ المتفقة، حتى جعلوه من محاسن الكلام ، وسمَّوه تجنيساً.

<sup>(</sup>۱) يلعظ أن كلمة سحر تكررت في بيت واحد، مرة في آخر الصدر ، والأخرى في آخر العجز، والإيطاء أن تتكرر الكلمة في القافية مرتبن ، اللهم إلا إن كان المؤلف جعل الشطر بمثابة البيت (۱ فإن كان فهو عجيب ، وإن لم يكن فاستشهاده به أعجب وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ممن قال ذلك: الأخفش في القوافي انظر ٦٤، وممن أورد نماذج له المظفر العلوي في نضرة الإغريض ٨٩. ٩٥، وانظر ما ذكرته في الحديث عن تجنيس القوافي والإيطاء في قسم الدراسة.

# [باب الجناس(١)

إذا تقرر هذا فالجناس - ويقال التجنيس - قال الرماني (٢) : «هو بيان المعاني بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد» (٢) واشتراك المعاني في ألفاظ متجانسة ، أو الجناس بين اللفظين : هو تشابههما في اللفظ ، وهو سبعة أنواع : تام، وناقص، ومحرق ، [أو(٤)] مصحق، ومقاوب، ومضارع ، ولاحق ، وملحق بالجناس .

## وهذه السبعة تنقسم نحو ستين (٥) نوعاً:

# النوع الأول: الجناس التَّام:

وهو أن يتفق اللفظان حروفاً، وعدداً ، وهيئة، وترتيباً، ونوعاً : اسماً ، أوفعلاً، أوحرفاً.

# وهو قسمان : مفرد ومركب ، وكلٌّ منهما أنواع:

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق لينسجم مع بقية الأبواب.

<sup>(</sup>٢) هو أبوالحسن علي بن عيسى، كان يعرف بالإخشيدي ، وهو بالرماني أشهر (٢٦هـ) ، إمام في العربية، علامة بالأدب ، وهو من المعتزلة. انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/١٨٠ . ١٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر تعريف الرماني في رسالة النكت في إعجاز القرآن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ٩٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (و) والصواب من ب؛ لأن المؤلف جمع المحرف والمصحف بقسم واحد، وهوالثاني عنده، ولو بقيت الواو لصارت أكثر من سبعة.

<sup>(</sup>٥) ممن جعلها ستين ابن جابر الأندلسي، وابن مالك الرعيني، انظر: طراز الحلة وشفاء الغلة ٩٤.

فالمفرد ، إن اتفقت فيه الكلمتان فيما مرَّ مع اختلاف المعنى - بخلاف: ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ (١) . فتام مماثل نحو : خال، وخال ، لخال الخد، وأخي الأم، واستوى طعام زيد؛ لمَّا استوى راكباً، ونحو: « أظبي النقا أبارق بثغرك (٢) ؟ » ، وقع الجناس بين همزة النداء في ظبى، وهمزة الاستفهام في بارق .

ونحو: ﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ (٢)، ولا اعتبار بزيادة «ال» في مثل ذلك. [ ١ب / ٢أ]

ونحو: ممَّا جرى دمعي جرى (١) ، عن وجهه أسفر، والصبح قد أسفر.

والظاهر أنه لو اتفق النوع وكان مع أحدهما ضمير ـ أنه تام مماثل لا مستوفى ، نحو :

يا منيتي هجرتني من غيير ذنب قد جرى أنت النذي ظلمتني ومنك دمعي قد جرى وزاد شروقي والجروى دمعي جرى مما جرى انظر: الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ٢٠ ب

<sup>(</sup>١) سورة القمر/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) قول نثره مرعي من بيت من الطويل ، لابن قرقماس المصري يقول فيه: أظبي النقا والرقم تين أبارق بثغرك أم وادي العقيق بدا لي انظر زهر الربيع ١٢ب.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) أخذه المؤلف من قوله في مقطوعة له:

ياخليلي سيلا إن كان قلبي قد سللا(١)

وإن اتفقت فيه الكلمتان دون النوع كاسم وفعل فتام مستوفى، ويقال له جناس التفاير، والتجنيس المطلق، نحو:

(( يحيا لدى يحيى (٢)))

ونحو: وضعته في في، وجئت إلى إلى زيد، أي: نعمه، ونحو علَّ ريداً علَّ ، أي: اعتل، ونحو: يعجبني أنَّ زيداً أنَّ (٢) ـ من الأنين ـ .

والمركب نوعان : ملفوف ، ومرفو:

فالملفوف: ما تركب من كلمتين تامتين.

والمرفو: ما تركب من كلمة وبعض أخرى.

وكلُّ قسمان: ملفوف مفروق ، وملفوف مشتبه

ومرفو مفروق ، ومرفو مشتبه :

(۱) للمؤلف مرعي بن يوسف الحنبلي من مقطوعة وزنها مستحدث ، يقول فيها:

يا خاييلي سيل إن كان قلبي قد سيلا
وحق من أهوى في الحيال السلو مهجتي وناظ ري ومنييتي
يا لهفي يا حسرتي إن ليم يواصل ويجود
انظر: الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ، لمرعي الحنبلي ١٩٠٠،

(۲) لعله جزء من بيت أبي تمام: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيا لدى يحيى بن عبدالله انظر: معاهد التنصيص ٢٠٦/٣.

(٣) أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس المصري: إنّ إنْ كنتَ عاشقاً أو كئيباً أنّ من أنّ لا محالة صب فالمأفوف المفروق: نحو: الخيل تجري بي من تجريبي (۱) ، ونحو: النكلة وفي المفروق المغروق الفيل المنائة المنائة المنائة تهذي بي (۲) المنائة تهذي بي (۲) المفوف المنائة من كلمتين تامنين، فإن تهذي: من الهذيان كلمة، وبي جار ومجرور كلمة.

**ومفروق**، لاختلافهما في صورة الكتابة، ونحو:

كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا (۱) ما الذي ضرّ مدير [الجام أن] لو جام لنا (۱) أي: عاملنا بالجميل.

والملفوف المشتبه : ما اشتبه خطًّا ، نحو : من لم يكن ذا هبة ،

(۱) أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس المصري من قصيدة في الرثاء:

خيول وجدي إلى الأحباب تجري بي فليس ينفعني عقلي وتجريبي

هذا وسمعي لتهذيبي به صمم عن كل عاذلة في الحب تهذي بي انظر: زهر الربيع ۱۲ب.

- (٢) لعل المؤلف أخذه من البيت الثاني لابن قرقماس الوارد في الحاشية السابقة.
- (٣) في الأصل: الكأس، وكتب تحتها بخط آخر: الجام، فلعلها رواية أخرى،
   والجام: إناء من فضة. انظر القاموس المحيط (جوم).
- (٤) البيتان من مجزوء الرمل، وهما لأبي الفتح البستي: انظر ديوان أبي الفتح البستي ٢٠٠.

ووردا منسوبين له في الإيضاح للقزويني ٩٣/٦، وطراز الحلة للرعيني ١٦٠، وجنى الجناس للسيوطي ١٣٤، ومعاهد التنصيص للعباسي ٢٢١/٣، وفي تعليق على حاشية الأصل المخطوط،

ووردا دون عزو في المفتاح ٤٣٠، وتحرير التحبير ١١٠، ومعيار النظار ٧٦/٢.

فدولته ذاهبة <sup>(۱)</sup>، ونحو:

لستَ تاجُ العارفينا أنتَ تاجُ العارِ فينا(٢)

ـ من العار ـ

ونحو: لسربي سربي<sup>(۱)</sup>، وحلالي حلا لي<sup>(۱)</sup>، ونحو: أوحشنا شخصك مذ فارقنا، والدمع في العيون مذ فار قنا <sup>(۱)</sup>، ونحو:

بالوصل قد جاد لنا من بعد ما جاد لنا(۱)

فإن كان مركب الجزأين، فجناس التلفيق، نحو: من عدمي ، منع دمي<sup>(٧)</sup>، ونحو: قال لى: مالك؟ قلت: خُذْ مالك.

(۱) لعل المؤلف أخذه من قول أبي الفتح البستي: إذا ملك لم يكن ذا هبة فدعه فدولته ذاهبة انظر الإيضاح ٩٣/٦ ، وديوان البستي: ٤٠.

- (٢) لم أتمكن من معرفة قائله، وهو من مجزوء الرمل.
- (٣) لسربي الأول من السرب وهي المجموعة ، وسربي الثانية من السير ، بمعنى : اذهب بي.
- (٤) حلالي الأولى نسبة إلى الحلال ، والثانية من حلا يحلو ، جاء بعده الجار والمجرور «لى».
- (٥) فارقنا الأولى من الفراق وهو البُعْد، والثانية من كلمتين «فأر» من الفوران و«قنا» لعله للون الدمع وأنه يشبه الدم بحمرته،أو فار الدمع مثل القنا !!
  - (٦) لم أتمكن من معرفة قائله ، وربما كان للمؤلف.
  - (٧) لعل المؤلف أخذه من قول ابن قرقماس المصري: وشادن خصره قد صيغ من عدم ممنع لا يرى في الحبّ منع دمي انظر: زهر الربيع ١٥ أ.

ومما اشتمل على الجناسين نحو:

يَاحَادِيُ عِينُسِهِمُ لِسِرْبِي قَد ْ زَادَ من الغَرَام عُجْبِي إِنْ كَانَ دَنَا فِراقُ صَحَبِي باللَّه وإنْ قَـضَـيْتُ نَحْبِي

سِرْ بِي، إِنْ كُنْتَ شَـضِيقَ عُج بِي، فالدَّمْعُ طليقً صِحْ بي، لاصَبْرَ أُطيْتِ نُحْ بِي، فِي كُلُّ فَرِيْ قُ (١)

**والمرفوِّ المفروق:** نحو: عندما صرت قلامهُ رمت الأحداق لأمهُ<sup>(١)</sup>

فهو مرفوًّ ، لأنَّ لامه رفيت بالقاف من الأحداق ، حتى جانست قلامه، ومفروق لاختلافهما في صورة الكتابة ، ونحو : [٢أ/٢ب].

ومَنْ إلَيه بِإِتْلافِي سَعَى قَدَمِي (٦) يَامَنْ بِأَلْحَاظِهِ الْمَرْضَى أَرَاقَ دَمِي

والمرفوُّ المُستبه: نحو: ماصفٌ أوراق (٢٠) مذ صفا أو راقٌ ، مرفوٌ ، لأنّ راق رُفي بأو حتى جانس أوراق، ومشتبه ، التحاد صورة الكتابة، ونحو:

... أدار عـذاره بالخـــد لما رمته بنبلها الأحـداق لامــه

انظر: زهر الربيع ١٢ ب ولم أستطع قراءة ما في أول البيتين.

<sup>(</sup>١) لم أتمكن من معرفة القائل، وإن كنت لا أستبعد أنها للمؤلف ، وليست في ديوانه. وهذه المقطوعة من الأوزان المستحدثة .

<sup>(</sup>٢) لعل المؤلف أخذه من قول ابن قرقماس المصري: هلال الأفق من خجل قلامه ... وبي قمر أمسى لعمري

<sup>(</sup>٣) لم أتمكن من معرفة القائل.

<sup>(</sup>٤) يظهر أن المؤلف اضطر لتسكين كلمة أوراق حتى يستقيم التجنيس، وإلا فهي منصوبة منونة.

نُحُوْلِي وَأَشْجَانِي لِحَالِي فَوَاضِحُ وَأَمَّا افْتِضَاحِي فِي الغَرَامِ فَوَاضِحِ<sup>(١)</sup> النوع الثاني: الجناس المحرَّف والمصحَّف:

ويدخلان في سائر أنواع الجناس ، فالمحرف : ما اتفقت فيه الكلمتان دون الشكل، والمصحف : ما اتفقت فيه الكلمتان دون النقط.

فالمحرف نحو: البدعة شرك الشِّرِك الشِّرِك (١)

ونحو: الجاهل إما مُفَرِطٌ وإمّا مُفَرِطٌ وامّا مُفَرِطٌ والحرف المشدَّدُ في حكم المخفف، وقوله تعالى : ﴿وَلقَد أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ . فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) لم أتمكن من معرفة القائل.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا القول في: معيار النظار ٧٤/٢، وتحرير التحبير ١٠٧، و المصباح لبدرالدين بن مالك ١٨٦، وحسن التوسل ١٨٧، والتلخيص بشرح البرقوقي ٢٨٩، والإيضاح ٥٣٨ (ط خفاجي)، والطراز للعلوي ٢٥٩/٢، وخزانة الأدب لابن حجة ١٩٨٨، وجنى الجناس للسيوطي ١٦٤. وقد نسبه العلوي في الطراز في موضع آخر غير السابق وهو: ٢١٦/١، نسبه للرسول على ولم أقف عليه معزواً لرسول الله على فيما وقفت عليه من كتب الحديث.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا القول في معيار النظار ٧٤/٢، والمصباح ١٨٦، والتلخيص ٣٨٩، والدر النفيس للنواجي ٨٤ ب دون عزو وذكره السيوطي في جنى الجناس ١٦٣ معزواً لابن المعتز، يقول السيوطي: ومن كلام ابن المعتز: ما ترى الجاهل إلا مُفرِطاً أو مُفرِطاً أو

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات/ ٧٢ ـ ٧٢، وقد اعترض النواجي في الدر النفيس ٨٥أب على جعل الآية من الجناس محتجاً بأن المادة واحدة، فلا فرق بين الكلمتين سوى أن

#### والمصحف:نحو:

زُرْتُ حِبِي في سَحَرِ في رَوْضِ زَهْرِ وَهُ جَرَا اللهِ

وقد اجتمعا في قولهم: « جُبَّةُ البُرْدِ جُنَّةُ البَرْدِ » (٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَبُونَ صُنْعًا ﴾ (٦) ، وقوله عليه السلام: « يتكلم بما لا يُعْنِيه » (٤). لا يَعْنِيه » (٤).

### وأقسام المحرف خمسة :

- مفرد، كما مرًّ.
- ومحرف مركب مرفو مفروق

نحو:

مُ مَنَّع لا يَرَى في الحُبُ منعَ دمي (٥)

وشَادِنِ خُصُرُهُ قد صِيغٌ من عَدَم

إحداهما اسم فاعل والثانية إسم مفعول، وهذا غير كاف في جعلهما من الجناس.

- (۱) لم أتمكن من معرفة قائله، وهو من مجزوء الرجز، وحتى يستقيم الوزن أظن أن الشطر الأول: «قد زرت حبي في سحر» بزيادة قد، ولم أثبتها في المتن، لأنها لم ترد في النسختين، ولأن المؤلف ربما لم يورد الكلام موزوناً.
- (٢) ورد هذا القول دون عزو في: معيار النظار ٧٤/٢، وتحرير التحبير ١٠٦، وحسن التوسل ١٨٦، والتلخيص ٢٨٩، والإيضاح ٥٣٨ (ط، خفاجي)، ونهاية الأرب ٥٩١/٧.

وعزاه الوطواط في دفائق السحر ٩٥ للثعالبي.

- (٣) سورة الكهف/١٠٤.
- (٤) لم أقف عليه في كتب الحديث التي رجعت إليها، ويظهر أن المؤلف أخذه عن ابن أبي الإصبع في تحرير التحبير ١٠١، لأنه أخذ عنه في مواضع من كتابه، وقد ذكره ابن أبى الإصبع معزواً للرسول على المنابع المنابع
  - (٥) البيت لابن قرقماس، وهو من البسيط وبعده:

### - ومحرف مركب مرفو مشتبه نحو:

- فا نظر إلى الورد ما أحلاه عين حكى ما في الخدودُ دم الغادات من خجل (۱) لأن ما التعجبيّة رُفيَتَ بالدال من ورد حتَّى جانست دما، ومثله. «في الورد ما يحكي دما» (۲).
- **ومحرف مرکب ملفوف مفروق نحو**: «جاء منصور من صور»<sup>(۲)</sup>، ونحو:
- غَـزَالٌ نَفُـورٌ عند ما مالَ جِيدُه رَوَى عن دُمَى الجَرْعَاءِ حُسنَ التَّلَقُتِ التَّلَقُتِ وَدُمَى : جمع دُمِية ، وهي الغزالة (٥) الصغيرة .
  - ومحرف مركب ملفوف مشتبه : نحو :

# لا صَابُ رَفِي بَوَاطِن قَ وَم تَحُلُ بِوَاطِن (١)

= إن قلت ها ندمي أبديه معتذراً ماذا يفيد وفي القتلى أهان دمي انظر: زهر الربيع ١٥ أ.

- (١) لابن قرقماش، وهو من البسيط، وقبله:
- ياصاحبي عج على زهر الربيع ضحى واجنح إلى طيبات القاع في الأصل انظر زهر الربيع ١٥ أ.
- (٢) لا يخفى على القارئ أن هذا القول مقتبس من قول ابن قرق ماس الآنف الذكر.
  - (٣) لعل المؤلف أخذه من قول ابن قرقماس: مظفر سلطان حسن البها منصور حسن لاح من صور انظر: زهر الربيع: ١٥ ب.
    - (٤) لابن قرقماس، وهو من الطويل، انظر زهر الربيع ١٥ ب.
- (٥) الغزالة بالتاء الشمس، أو اسم امرأة، والمؤلف يريد الظبية، وهي الغزال دون تاء كذا في لسان العرب، والقاموس المحيط (غزل).
  - (٦) من مجزوء الرجز وقد أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس ، من الطويل: ترحلت الغادات من حي عامر فحركن ما في القلب من كل ساكن =

ملفوف، لأن واطن الثاني لفظ مستقل اسم موضع<sup>(۱)</sup> ، و باء الجرّ حرف مستقلّ دخل عليه، ومشتبه صورة ، ومحرف، لاختلاف حركة الباء.

### النوع الثالث: الجناس الناقص:

ويقال التجنيس الزائد باعتبار الكلمة الأخرى ، فناقص حرف من الآخر مطرف، وحرفين مذيّل ، ومن الأول أو الوسط غير مطرف وغير مذيل، ويسمى الجناس €٢ب/٣١ المكتنف في اسمين أو فعلين أو مختلفين.

فناقص الآخر نحو: شاكر شاك (7)، وجادل وجاد(7)، وراحل راح(1)، وأكلت من سمن(1).

الأولى: أن المؤلف جعل أمثلة الجناس الناقص التي قبل هذا المثال تبدأ بالكلمة التامة، وتأتي الناقصة بعدها، وهنا عكس، وهو لم يلتزم بقاعدة معينة في الترتيب.

<sup>=</sup> ولم يلق صبراً بعد إبعادهن في بواطن أهل العشق يوماً بواطن انظر: زهر الربيع ١٥ ب.

<sup>(</sup>١) لم أجد تحديداً لهذا الموقع في كتب الأماكن التي بين يدي.

<sup>(</sup>٢) اخذه المؤلف من قول ابن قرقماس ، وهو من الكامل: أشكو هواه وأشكر الزمن الذي أدناه لي، فاعجب لشاكر

<sup>(</sup>٣) جادل من المجادلة، وجاد من الجود.

<sup>(</sup>٤) أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس ، وهو من الطويل: رشاً سارحٌ في القلب سار بمهجتي وراح بصبري وهو في الركب راحل

<sup>(</sup>٥) هذا مثال مصنوع، فيه مخالفتان:

وناقص الأول: نحو: مساق وساق (۱) ، و «صفا حسنه لمن وصفا» (۲) ، «وصال عليَّ طالب وصال» (۲) ، ولعلَّ زيداً علَّ أي: اعتلّ، ونحو:

صَبْرِي لِوَصْلِكَ لاسَبِيلُ إِلَيْهِ لِي إِلاَّ إِذَا الْتَـقَتِ الثُّـرَيَّا بِالثَّـرَى(''

## وفي المسروق: نحـو:

إِنْ قُلْتَ: هَا نَدَمِي يَوْمِ الْاَهَانَ دَمِي (٥)

- = الثانية: وهي الأهم أن الميم في من مكسورة، وفي سمن ساكنة، فاختلفت حركة الحرفين إضافة إلى ضرورة تسكين نون سمن ، ليكون التجنيس، وفيه تكلف واضح.
- (۱) من قوله تعالى: ﴿ النَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ . إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ ﴾ سورة القيامة/٢٩ ـ ٣٠.
  - (٢) مأخوذ من قول ابن قرقماس: وغادة قد صفا منها الجمال إلى أن أعجزت كل ذي لب لها وصفا انظر: زهر الربيع ١٩.
  - (٣) مأخوذ كذلك من قول ابن قرقماس: تراه بسيف اللحظ قد صال فاتكاً بمهجة صببً رام منه وصالاً انظر زهر الربيع ١٩.
    - (٤) لم أقف على قائله، ولا يستبعد أن يكون للمؤلف.
  - (٥) هو من مجزوء البسيط، ولعله مأخوذ من قول ابن قرقماس: إن قلت ها ندمي أبديه معتذراً ماذا يفيد وفي القتلى أهان دمي انظر: زهر الربيع ١١٥.

والوسط: جدّي جهدي، وصليت خلف من خالف، وسال وسل<sup>(۱)</sup>، وهام [وهم (<sup>۲)</sup>] من هم به ونحو: غَـدا قَلْبَي. وَحَقُ اللَّهِ. ذَائِبُ إِذَا اسْدلتِ هَاتِينَكَ النَّوائِب<sup>(۱)</sup> وناقص حرفين فأكثر نحو:

عَوَاذِلُ مِن فَرُط البِّهَا كالبِّهَائِمِ (1)

ونحو: رقرق دمعی حین رق جسمی $^{(0)}$ ، ونحو: حمی وحمایل $^{(1)}$ .

(١) لعله من قول ابن قرقماس:

وقد سال دمعي من دماي صبابة على وجنتي مذ سل سيف جفونه

انظر: زهر الربيع ٩ب.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين، وهو زيادة من المحقق؛ ليستقيم الكلام؛وليكون على غرار ما سبقه.

والكلمتان المتجانستان: هم وهم وردتا هي قول ابن قرقماس:

ترفق بصب مام فيك صبابة وما زال يلقى الهم فيك فؤاده

ترفق بطلب سام فيت انظر: زهر الربيع ٩ب.

(٢) من الوافر ولم أتمكن من معرفة القائل، وإن كنت لا أستبعد أن يكون للمؤلف مع أني لم أجده في ديوانه، أو يكون لابن قرقماس مع أني لم أقف عليه في كتابه.

(٤) أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس: وأغيد كالغصن الرطيب منعم غزال عليه العاذليون بأسرهم انظر زهر الربيع ١٠أ

تعشقته من قبل نيطت تمائمي بمـا فيه من فرط البها كالبهائم

(٥) مأخوذ من قول ابن قرقماس:

لقد جرح الأحشاء مني أغيد به رق جسمي حين رقرق أدمعي

لواحظه كالجارحات الخواطف عيون عليه كالعيون التذوارف ونحو هذا: مسا مساكين  $^{(1)}$ ، ونحو سل وسلسل  $^{(7)}$ .

ومن الأول : نحو بال ويلبال  $(^{7})$ ، ونحو :

وافى للَّا فاء (١) ، أي : رجع. ونحو: مذ صال قطع أوصال (٥) .

ومن الوسط : نحو دلال ودل (1)، وحاول وحل ، ونَمَّام وَنمّ (1) .

انظر: زهر الربيع ١١٠.

(٦) مأخوذ من قول ابن قرقماس:

له من رقيم العارضين حمائل

حمى كهف جفنيه بصارم مقلة انظر زهر الربيع ١١٠

- (١) مثال مصنوع أراد به القياس على ما سبقه ، ولكن أثر التكلف باد عليه ، إذ لا يظهر المعنى المراد بالكلمة الأولى «مسا» إلا إن كان يريد «مساء» وسِنهل الهمزة، ويلحظ أن الجناس هنا بين اسمين.
  - (٢) هذا كسابقه في أنه مصنوع، ولكنه أوضح معنى منه، وهو جناس بين فعلين.
  - (٣) مما يوضح المراد من بال أن نقرا قول ابن قرقماس: هيجت بلبال المحب فإن تغب عنه فشخصك حاضر في باله انظر: زهر الربيع ١٠ ب. لأن مجيء كلمة بال مفردة يجعلها محتملة لقراءات غير مرادة ١١.
  - (٤) من قول ابن قرقماس: ما عليه لو فاء عن هجر مثلي وحبباني بوصله ثم وافي انظر: زهر الربيع ١٠ ب.
  - (٥) من قول ابن قرقماس: قطع أوصالي بسيف الجفا وهر من عطفيه رمحاً وصال انظر: زهر الربيع: ١١١.
  - (٦) أخذه من قول ابن قرقماس: يا أيها الرشا الذي فتن الورى بلحـــاظه وبدله ودلاله=

#### النوع الرابع: الجناس المقلوب:

ويقال<sup>(۱)</sup> تجنيس العكس: وهو أن تختلف الكلمتان في ترتيب الحروف تقديماً وتأخيراً، وهو إما قلب الكلمة بأسرها نحو: قلم وملق، وحتف وفتح<sup>(۲)</sup>، وحلب وبلح، ولحم ومحلّ.

أو الوسط نحو: أفصرح وأصنفَح المرابع ال

أو الآخر نحو: قلب وقبل، وأرحام [و<sup>(1)</sup>] أرماح،أو غير السوسط (<sup>(0)</sup>) نحو: بُررُق وقُرب (<sup>(1)</sup>)، وربح وحبُر (<sup>(1)</sup>).

(Y) أخذه من قول ابن قرقماس:

قد نمّ نمّام عارضيه على شقيق بوجنت يه ومع أن المؤلف أورده مثالاً للناقص في الوسط فإنه يحتمل أيضاً أن يكون النقص في الآخر.

- (١) ممن سمّاه تجنيس العكس: أسامة بن منقذ في البديع ٥٤، وابن أبي الإصبع في بديع القرآن ٣٠، وشهاب الدين الحلبي في حسن التوسل ١٩٧.
- (٢) وردت الكلمـتـان حـتف وفـتح في عـدد من النصـوص؛ مـثل قـول رشـيـد الدين الوطواط:

حسامك منه للأحباب فتحً ورمحك منه للأعداء حتفُ انظر: حدائق السحر ١٠٨، ونهاية الإيجاز ١٤٠.

ومنها قولهم: حسامه فتح لأوليائه حتف على أعدائه.

- (٣) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس من قصيدة يمدح بها رسول الله على الله على الأنام محمد من نال من شأو العلا والفضل ما لا يلحق أزكى الورى نفساً وأصفح من عفا كرماً وأفصح في المقال إذا نطق انظر: زهر الربيع ١٦ ب.
  - ومن معنى البيتين يتضح المراد من الكلمتين.
- (٤) لم ترد الواو بين الكلمتين كما هو نسق المؤلف، ووضعها المحقق ليتحد المنهج.
  - (٥) يعنى بغير الوسط أن يكون القلب بين الأول والآخر مع احتفاظ الوسط بحرفه.=

<sup>=</sup> انظر: زهر الربيغ ١١أ.

أو غير الآخر(١) نحو: جنس [ و(٢) ] نجس ، وهند ونهد(٢).

وإذا وقع أحد متجانسي القلب أول البيت، والآخر آخره، سمِّي -

حينئذ - مقلوبا مجنَّحاً؛ لأن اللفظين بمنزلة جناحين للبيت (١) نحو :

لاح أنوار الهـــدى من كفه في كل حال (٥)

ونحو:

مُهُفُهُفٌ يُسْعَى بِكَأْسِ وَجَامِ")

مُاجَ كُمُوجِ البَحْرِ أَرْدَافُه

=(7) وردت الكلمتان في قول ابن قرقما(7)هل أرى بعد مُحلِّ صَدِّك يومـاً برق قرب يسام من سحب وصلى انظر: زهر الربيع ١١٦.

- (٧) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس: يقول أصاب الحبر ثوبي فقلت: لا يَرُعُكَ ، فإن الحبر مقلوبه ربح انظر: زهر الربيع: ١٦ب.
  - (١) يعني أن التغيير لا يشمل الحرف الأخير، بل الأول والوسط.
    - (٢) لم ترد الواو بين الكلمتين ، ووضعت ليتحد منهج الكتاب.
  - (٣) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس: ليت شعرى تحت الغلائل منها حق عاج لست أم نهد هند انظر: زهر الربيع: ١٦ب.
    - (٤) تعليل طريف لتسميته بالمجنح.
- (٥) البيت من مجزوء الرمل ورد دون عزو في المصادر التائية: المصباح لابن مالك ٩٢، والتبيان للطيبي ٤٩٠. والطراز للعلوي ٩٥/٣، وطراز الحلة للرعيني ١٨٣، وعروس الأفراح للسبكي ٤٢٩/٤، وشرح التلخيص للبابرتي ٦٧١، ونفحات الأزهار للنابلسي ٢٥.
  - (٦) البيت من المتقارب، وهو لابن قرقماس ، انظر زهر الربيع ١٩ب.

### النوع الخامس: الجناس المضارع:

وهو ما اختلف بحرف لكن بشرط أن يكون حرف الاختلاف مشابهاً لمخالفه بالخط، أو مقارباً له في المخرج.

- في اسمين نحو: طاعن ظاعن (١) ، وجائر وجابر ، ونحو: نافث نافذ (٢) : الثاء والذال اتفقا في المخرج ، ونحو: ليلٌ دامس ، وطريق طامس (٣) ، و ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾ (١) و «الخيل معقود

(۱) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:
وا بلائي المعنى المعنى يوم سار الظعون والركبان
طاعن ظاعن برمح قوام من مقاتيه سنان
انظر: زهر الربيع ١٤ ـ ٤٠.

من ســحــر لحظ نافث نافـــد فـــيـــا له مــن عـــائد عـــائذ

- (۲) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:
   عـوذني إذ عـادني بالضـحى
   وعـاد مـحـمـوداً على فـعـلـه
   انظر: زهر الربيع ٤ب.
- (٣) للحريري، نسبه للحريري: الزنجاني في معيار النظار ٧٨/٢، والقزويني في الإيضاح ٥٤٠ (ط خفاجي) والعلوي في الطراز ٣٦٧/٢. وانظر الدر النفيس للنواجي ١٥٧ب.
  - (٤) سورة الأنعام/٢٦.

بنواصيها الخير» (١) لتقارب الذال [ ٣/١٣ب]، والطاء ، والهاء والهمزة، واللام والراء.

- أو فعلين، أو مختلفين، نحو: نَهَرَ وبَهَرَ (٢) ، وشَعَلَ وشَغَلَ (٢)، وراح وراج.

(١) رواه البخاري في صحيحه عن عروة بن الجعد ، انظر إرشاد الساري ٧٨/٥ ورواه مسلم عن جرير بن عبدالله. انظر صحيح مسلم ١٧/١٣ وانظر: الطراز للعلوي ٣٦٧/٢ التبيان للطبي ٤٨٣، وجنى الجناس للسيوطي ٢١٦.

> (٢) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس: أغيد كالغصن فامته نهـــر العـــشـــاق حين رأوا انظر: زهر الربيع ٥أ.

ذو محيا يخجل القمر منه وجهاً بالبها به

> (٣) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس: ويشفل طرفى وجهه بجماله انظر: زهر الربيع ٥١.

ويشعل قلبى بالجوى ماء خده

### النوع السادس: الجناس اللاحق:

وهو ما اختلف بحرف غير مشابه لمخالفه خطاً ، ولا مقاربًا له مخرجاً ، نحو: ﴿ وَيْلِّ لِكُلِّ هُمَزَةً لِأَزَةً ﴾ (١) ، وتضرحون وتمرحون ومرحون وبدر وبحر، [نحو(٢)] ﴿ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ ﴾ (٤) ، وحرف الاختلاف إما في وحرف الاختلاف إما في وحرف الاختلاف إما في وحرف الاختلاف إما في دورف الاختلاف إما في أول ، أو وسط ، أو آخر ، في اسمين أو فعلين ، أو مختلفين نحو : دمع وهمع ، ونبال ونكال (٥)، وترتيب

غـزال غـزا قلبي برمـح قوامه وأسياف لحظ جردت لقـتال وأرسل من قول الحواجب للحشى نبال لحـاظ فوقت بنكـال انظر: زهر الربيع ٢ب.

<sup>(</sup>١) سورة الهمزة/١.

 <sup>(</sup>٢) اجتمعت الكلمتان في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرُحُونَ ﴾ . غافر/٧٥.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أوهي في ب.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء/٨٣.

<sup>(</sup>٥) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:

وتركيب ، وصادح وصادع (١) ، ونحو : عاد وجاد (٢) ، ونحو : تُغَرِّبُ في الحانها وتُغَرِّدُ (٢)

ونحو: حمل وأمل (١٤) ، ونفر ونهر (٥) ، وأسل وأسر (٦).

غصن كمة د الأغيد النازح فيا له من صادع صادح (۱) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:
يا حبذا طير كقلبي على يصدع قلبي في الدجى صدحه انظر: زهر الربيع ٦ ب.

يوماً فعاد إلى المحب وجاد

- (۲) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:
   ناديته: جد للمحب بعودة
   انظر: زهر الربيع ۷أ
- (٣) شطر بيت من الطويل ورد في قول ابن قرقماس:
  وأذكرني عود المليحة ناطقاً وقد خفقت أوتاره وهي تنشد:
  على شجرات الأيك سجع حمامة تغرب في ألحانها وتغرر وله أن البيت الثاني مقتبس ، ولم أوفق في معرفة قائله إن كان غير ابن قرقماس.
  - (٤) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس: من هجره حمل المشتاق ثقل أسى ولم يبلغه فيما رامه أملا انظر زهر الربيع ٧ب
  - أصار دمعي كما شاء الهوى نهرا
- (٥) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس: فعندما نَفَر الظبي الغرير وقد انظر: زهر الربيع ٧ب

ذو محياً بخجل القمرا ضاتك باللحظ مــذ أسـرا (٦) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:
رشا كالغصن قامته
هز من أعطافه أسلا
انظر: زهر الربيع ٧ب.

### النوع السابع: الملحق بالجناس:

## وهو شیئان<sup>(۱)</sup>:

أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق، وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى، نحو: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّم ﴾ (٢) مشتقان من قام يقوم.

### وهو أربعة ،

- ــ **مشتق حقيقي** كما مر.
- ـ ونحو صديق وصدوق <sup>(٣)</sup>، ويسمى جناس الاشتقاق .

ـ ومشتق غير حقيقي ، ويسمى (١) المطلق ، نحو : ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِن الْقَالِينَ ﴾ (٥) الأول من القول ، والثاني من القلى ، ونحو :

(۱) لم ينص المؤلف على ذكر الثاني، بل اكتفى بذكر «أحدهما»، والملحق عند البلاغيين نوعان:

أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق، وهذا ما ذكره المؤلف.

والثاني: أن يجمعهما المشابهة، ويدخل فيه ما ذكره المؤلف تحت عنوان المشتق غير الحقيقى الذي يسمى المطلق.

- (٢) سورة الروم/٤٣.
- (٣) وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس: ألا هل ترى العين في عصرنا صديقاً صدوقاً عظيم الهمم؟ انظر: الربيع ١١ب.
- (٤) ممن سمّاه بذلك: القاضي الجرجاني في الوساطة ٤١، وعزا ابن رشيق هذه التسمية للقاضي الجرجاني. انظر العمدة ٥٥١/١ وكذا فعل التبريزي. انظر الوافي ٢٦٠. وسماه السيوطي بالمطلق، انظر جنى الجناس ٢٧٢.
  - (٥) سورة الشعراء/١٦٨.

وجرعتنا الغمام بالجرعاء<sup>(1)</sup>.

- ومشوش نحو: سرور وسعود ، وغبون وغموم (٢)، فإن قلت مختلف الوسط فات اتفاق وسطه، فيبقى الناظر متحيرا ، فلهذا سمي مشوشا.

ونحو:

«محرف الطبع حيث القلب محترق» (٢)

فإن التاء لو فقدت منه لكان جناس تصحيف ، ولو كانت القاف فاء فجناس ناقص.

وإذا ولي أحد المتجانسين أي تجانس كان سمي الجناس مزدوجا ومكررا ومرددا نحو: ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبًا بِنَبا بِيَبا بِيَبا مِن اللاحق: ومن طلب شيئا وجد وَجد .

- (۱) من الخفيف، وهو جزء من قول ابن قرقماس:

  وجـــزعنا بهن الجـــزعنا الغـرام بالجـرعـاء
  انظر: زهر الربيع ۱۱، ولعل كلمة ((الغمام)) في المتن محرفة عن ((الغرام)) كما جاء في بيت ابن قرقماس.
  - (٢) وردت الكلمات الأربع في قول ابن قرقماس:

    ـ لـم يــزل قـلـبـي المـعـنـّـى وحــبـيــبي كل عــيـــد
    في غـــبــون وغـــمـوم وســــرور وســـــعـود
    انظر: زهر الربيع ١١أ.
    - (٣) صدر بيت من بديعية السيوطي وعجزه: مشوش الفكر من كلم ومن كلم انظر: نظم البديع في مدح الشفيع ٢ ب.
      - (٤) سعورة النمل/٢٢.



### بابرد العجزعلى الصدر

ويسمى (۱) التصدير ، وهو في النثر جعل أحد اللفظين المكررين ، أو المتجانسين ، أو الملحقين بهما في أوا في أول الفقرة والآخر في آخرها نحو : ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ ﴾ (٢) ونحو : سائل الله الله الله الله عنه ودمعه سائل، ونحو : ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ (١)، ونحو : ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ (١)، ونحو : ﴿ قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴾ (١).

وفي النظم هو إعادة اللفظ في آخر البيت [٣ب/٤أ] بعد ذكره في أوله ويسمى تصدير الطرفين ، أو في حشو النصف الأول ، ويسمى تصدير العرفين ، أو في آخر النصف الأول ويسمى تصدير القافية ، أو أول النصف الثاني ويسمى تصدير الطرفين ، وكل منهما إما أن يتكرر لفظا ومعنى ، أو لفظاً لا معنى ، أو معنى لا لفظاً ، أو لا لفظاً لا معنى نحو :

قُمَرِي عَذَّبُ قَلْبِي بِالقِلِّى بِالقِلِّى عَذَّبَ قَلْبِي قَمَرِي ( ) فَمَرِي قَمَرِي ( )

<sup>(</sup>۱) وممن سمّاه التصدير: الحاتمي في حلية المحاضرة ١٦٢/١، وابن رشيق في العمدة ١/١٥٠ وأسامة بن منقذ في البديع ٨٥، ونسب ابن أبي الإصبع تسميته بالتصدير للمتأخرين؛ انظر بديع القرآن ٣٦ وتحرير التحبير ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب/٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح/١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء/١٦٨.

<sup>(</sup>٥) من الرمل، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٧ب.

ونحـو:

ولَيْسَ إِنَّى دَاعِي النَّدَّى بِسَرِيعٍ (١)

سُرِيعٌ إلى ابنِ العَمَّ يَشْتِمُ عِرْضَهُ ونحـو:

غَزَالاً نَشا بَيْنَ البَرِيَّةِ في النَّاسِ(١)

فَتَيَّمَنِي في النَّاسِ خَالٌ تَخَالُهُ

ونحـو:

واقْرِ عَنِّي السَّلامُ هَنَّداً ولَيْلَى (\*)

حى عُرْباً بالخَيْف من حَيِّ ليلي

ونحـو:

أَصْلُهُ في الجَمَالِ أَطْيَبَ أَصْلِ (1)

طَالَ فَرْعُ الحَبِيْبِ لَمَّا زَأَيْنَا

- ومن المكرر لفظا لا معنى (°) نحـ و :

بَدُرٌ بَدَا في قُبَا لَدَى حُنَيْنِ وبَدُر (١)

- (١) من الطويل، ورد دون عزو في البديع لابن المعتز ٤٨، وكتاب الصناعتين لأبي هلال ٣٨٦، وتحرير التحبير لابن أبي الإصبع ١١٦، وحسن التوسل لشهاب الدين الحلبي ٢١٤، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٥٥/١، ونسبه العباسي في معاهد التنصيص ٢٤٢/٣ للمغيرة بن عبدالله الملقب بالأقيشر.
  - (٢) من الطويل وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٧ب.
  - (٢) من الخفيف ورد دون عزو في نفحات الأزهار للنابلسي ٤٩. وهو لابن قرقماس انظر زهر الربيع ١٧ب
    - (٤) من الخفيف ، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٨ب.
      - (٥) وهذا مايجتمع فيه التصدير والجناس.
- (٦) من المضارع وقد ورد دون عزو في نفحات الأزهار للنابلسي ٤٨، وهو لابن قرقماس، وقبله قوله:

ورام فـــ الحــب أســـري وقد أطلق الدمع منى انظر زهر الربيع ١٨ أ.

ونحـو:

عَصَيْتُ في الخَالِ مِنْهُ ونحو:

كُمْ شُدَّ رَحْلُ هَوْقَ أَعلى غَسارِبِ أَرْخَى على الأَعْطَافِ مِنْهُ ذَوَائِبِاً أَرْخَى على الأَعْطَافِ مِنْهُ ذَوَائِبِا

ونحـو:

أملتُهُمْ ثُمَّ تَأمَّلْتَهُم

يا صَاح عَهِا وخَالاً(١)

في حُبَّ بَدْرِعَ نُ عُسِيُ وَنِيَ غَارِبِ لِشِفِي قُلُوبِ في هَوَاهُ ذَوَائِسبِ(٢)

فَلاَحَ لي أَنْ لَيْسَ فِيهِم فَلاَح (٦)

. ومن المكرر معنى لا لفظا نحو:

يُشْعِرُ أَنَّ الظَّبْيَ مَعْشُوفُكُ هِ (1)

تَعَشُقُ المَرْءِ عُيهِ ونَ المُهَا

- (۱) من مجزوء المنسرح، وهو لابن قرقماس، وقبله قوله: بي من بني الترك ظبي يا صاح عممًا وخالاً انظر زهر الربيع ۱۸ب.
  - (٢) البيتان من الكامل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٨ب.
- (٣) من السبريع ، ورد دون عزو في نفحات الأزها ر٥٠، وورد منسوباً للحبريري في الإيضاح ١٠٦/٦، والراجع ـ والله أعلم ـ أنه للأرجاني، لأنه ود في ديوانه ٢٩٦/١ من قصيدة يمدح فيها الوزير شمس الملك عثمان بن نظام الملك، وورد معزواً للأرجاني في: التبيان للطيبي ٤٩٨، والدر النفيس للنواجي ٣ ب، ومعاهد التنصيص ٢٧٧/٣، وأنوار الربيع ١٠٢/٣.
- (٤) من السبريع، ورد دون عزو في نفحات الأزهار ٤٨، وهو لابن فرقماس، وبعده قوله:

وناصب الأشراك من هدبه يعلم أن القلب موثوقه انظر زهر الربيع ١٩أ.

ونحـو:

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَشْرُبْ مِنَ الغَيْظِ جَرْعَةً فَلَيْسَ سِوَى التَّوْبِينِجِ والعَتْبِ مَشْرَبُ(١)

ونحـو:

بِهِ مَـرَّ لِي يُعَـنُ ذَاهِـــبُ فَمَنُ لِي بِعَـوْدِ الذي قَـدُ ذَهَبٌ (١)

ونحـو:

وَقَدْ كَانَتِ البِيْضُ البَوَاترُ في الوَغَى بَوَاتِرَ وَهْ يَ الأَنَ مِنْ بَعُدِهِ بُتُرْ<sup>(۲)</sup> وَقَدْ كَانَتِ الأَنَ مِنْ بَعُدِهِ بُتُر<sup>(۲)</sup>

- ومن المكرر لا لفظا ولا معنى نحو:

مَاجَ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْدُافُهُ مُهُمْهُمْ يُسْعَى بِكَأْسٍ وَجَام (°) وهذا النوع من رد العجز على الصدر يصح بالجناس المقلوب،

<sup>(</sup>١) من الطويل، وهو لابن قرقماس، انظر: زهر الربيع ١١٩.

<sup>(</sup>٢) من المتقارب، وهو لابن قرقماس، انظر: زهر الربيع ١١٩.

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو لأبي تمام، انظر ديوانه ٨٣/٤، وورد معزواً له في روضة الفصاحة للرازي ٢٢٨، وحسن التوسل ٢١٩، والتبيان للطبي ٤٩٨، ومعاهد التنصيص ٢/٨٩، ونهاية الأرب ١١٢/٧، وأنوار الربيع ١٠٤/٣، ونفحات الأزهار ٥٠.

<sup>(</sup>٤) تعقيبه يعني أنه يضعف الاستشهاد به، ولم يبين السبب.

<sup>(</sup>٥) البيت لابن قرقماس، وقد مرّ تخريجه في شواهد الجناس المقلوب المسمى بالمجنح.

والمحرف واللاحق والمضارع والناقص ، نحـو (١):

وَلَقَدْ سَارَ رَكْبُ هُ بِفُ وَادِي وَيِقَلْبِي مِنْ ذَلِكَ الرَّكْبِ كَرْبُ (١)

ونحـو:

أَغَرُّ أَحْوَى لَحْظُهُ فَالِّرِ لَكِنَّه عَنْ م<del>َضْجَعِ</del>ي نَافِر<sup>(T)</sup>

تَيَّم قَلْبِي رَشَا ۚ فَاتَـنِ ۗ [٤/١٤] لِلسَّحْرِمِنْ مُقْلَتِهِ نَافِثٌ

### باب السجع

وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير ، وهو أربعة :

- مطرف: وهو أن تختلف الفاصلتان في الوزن دون الروي نحرو: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴾ (٤) فإن الوقار والأطوار مختلفان وزناً متحدان روياً ، ونحو:

مَنْ لِي بِمُسْتَقْتَلِ بِالرُّمْحِ مُعْتَقَلِ لِللَّهَتَلِ لا مُمْهِلٌ يَوْما ولا مَهَلٌ (0)

فآخر كل فاصلة منه موافقة للأخرى في الروي دون الوزن.

<sup>(</sup>١) ورد في النسختين «ونحو» والصواب إسقاط الواو.

<sup>(</sup>٢) من الخفيف، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٠أ.

<sup>(</sup>٣) البيتان من السريع، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٠أ.

<sup>(</sup>٤) سورة **نو**ح /١٣ – ١٤.

<sup>(</sup>٥) من البسيط، وهو لابن قرقماس ، انظر زهر الربيع ٢١ب.

- ومتوازي: وهو أن لا يكون في القرينة ولا أكثرها مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية أي انتوافق في الحرف الآخر نحو : ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴾ (١) ؛ لاختلاف سرر وأكواب في الوزن والتقفية ، وقد يختلف الوزن فقط نحو : ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصَفًا ﴾ (٢) وقد تختلف التقفية فقط نحو : حصل الناطق والصامت ، و هلك الحاسد والشامت .

- ومشطر: وهو جعل كل من شطري البيت على سجعتين نحو: تَدُبِيْرُ مُعُتَصِم بِاللَّهِ مُنْتَقِم لِللَّهِ مُرْتَعَبِ فِي اللَّهِ مُرْتَقِبِ (٣) ونحو:

أَفْدِيْهِ مِنْ قَـمَرِمَـا زَالَ في خَفَرِ كالغُصْنِ فِي مَيَدِ والظَّبْيِ في غَيَد<sup>(١)</sup>

- والمرصع: وهو أن تكون كل لفظة في البيت موافقة لقرينتها وزناً وروياً ، نحو:

فَالخَدُّ والثَّغْرُ ذَا صُبْحٌ وذَا فَلَقُ والقَدُّ والشَّعْرُ ذَا رُمْحٌ وذَا غَسَق (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية/١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات/ ٢.١.

<sup>(</sup>٣) من البسيط، وهو لأبي تمام من قصيدة يمدح بها المعتصم ، ويذكر فتح عمورية ، انظر ديوان أبي تمام ٥٨/١، وورد البيت في جل المصادر البلاغية شاهداً على التشطير ، انظر مثلاً: تحرير التحبير ٢٠٨، والإيضاح ١١٢/٦، وطراز الحلة ٢٣٩، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٨١/١، و٢٥/٢، ومعاهد التنصيص ٢٩١/٣.

<sup>(</sup>٤) من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٢أ.

<sup>(</sup>٥) من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٢أ.

ونحو:

فالخد في مقابلة القد، والروي الدال ، والثغر في مقابلة الشعر ، والروي الراء ، وصبح في مقابلة رمح ، وفلق في مقابلة غسق .

والترصيع الكامل: أن يقع الاتفاق فيه بين جميع قرائنه نحو:

كالبَحْرِ مُقْتَحِماً والبَدَّرِ مُلْتَئِما والفَجْرِ مُبْتَسِماً والزَّهْرِ مُخْتَتِما (')

فَنَحْنُ فِي جَذَلِ، والرُّومُ فِي وَجَلِ والبَّرُّ فِي شُغُلِ والبَحْرُ فِي خَجَلِ (1)

ونحو: يطبعُ الأسجاعُ بجواهرِ لفظه ، ويقرعُ الأسماعُ بزواجر وَعَظه (٢). قيل (٤): وأحسن السجع ما تساوَتُ قرائنُهُ نحو: ﴿ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ﴾ (٥) [ ٤ب/٥]، ثم ما طالت قرينته

<sup>(</sup>۱) من البسيط، وهو لابن قرقماس من أبيات يمدح بها ابن حجر، وقبله قوله: أفدي الشهاب أبا العباس من رجل أضحى به حجر الإسلام مستلم! انظر: زهر الربيع ۲۲ب.

<sup>(</sup>٢) من البسيط، وهو لأبي الطيب المتنبي، شرح ديوان المتنبي للعكبري ٣/٠٨، وتحرير التحبير ٢٩٩، وخزانة الأدب لابن حجة ٢١٢/٢، ومعاهد التنصيص ٣/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) هذا القول للحريري يصف وعظ أبي زيد ، ذكره في المقامة الصنعانية، انظر مقامات الحريري ١٨٥ ورد هذا القول منسوباً للحريري في: الطراز للعلوي ٢/ ٢٧٤ ، شرح التلخيص للبابرتي ٦٧٩، والإيضاح للقزويني ١٠٧/٦.

<sup>(</sup>٤) ممن قال ذلك: القرويني في الإيضاح ١٠٨/٦ ونص المؤلف قريب من نص القزويني فلعله أخذه عنه.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة/٢٨ ـ ٢٩.

الثانية نحو: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ (١) ، أو قرينته الثالثة نحو: ﴿ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴾ (٢) ، ولا يحسن أن تكون أقصر منها قصراً كثيراً؛ لأن السمع قد استوفى أمده في الأول بطوله، فإذا جاء الثاني أقصر منه كثيراً بقي الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعشر عنها ، ويغتفر الفصل القليل نحو: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْليلٍ ﴾ (٢) .

قيل (٤) : ولا يقال في القرآن سجع رعاية للأدب ، بل فواصل ، وإن احتيج لسكون الأعجاز سكنت نحو : « ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت » (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النجم/ ١.٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة/ ٣٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الفيل/ ٢.١.

<sup>(</sup>٤) قضية خلافية، أوسعها العلماء بحثاً، وأفردها بعض الأفاضل بمؤلف خاص مثل كتاب الفاصلة في القرآن الكريم، للأستاذ محمد الحسناوي، عرض بالتفصيل لهذه المسألة.

<sup>(</sup>٥) لعلها مأخوذة من خطبة قس بن ساعدة الشهيرة: «من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت». انظر جمهرة خطب العرب ٢٨/١ وانظر شرح التلخيص للبابرتي ٦٨٠. أ

### باب التوازن

ويقال الموازنة (۱) ، وهو تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية نحو : ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِي مَثُوثَةٌ ﴾ (۲) تساويا في الوزن لا التقفية إذ الأولى على الفاء والثانية على الثاء، ولا عبرة بتاء التأنيث في القافية ، ونحو : ﴿ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم ﴾ (۲) وهو قسمان :

- مماثل: وهو ما اتفقت فيه جميع ألفاظ القرينة ، أو الغالب مع ألفاظ الأخرى في الوزن دون الروي ، فهو أعم من تسجيع الترصيع إذ كل ترصيع توازن ، ولا عكس لاشتراط الروي في الترصيع دون التوازن نحو:

كَالغُصْن فِي مَيل والزَّهْر في تَرف والبَدْر في غَسَق والطَّبْي في غَيد (١)

فغصن في مقابلة زهر ، وبدر في مقابلة ظبي ، وميل في مقابلة ترف، وغسق في مقابلة غيد ، فاتفقت كل قرينة مع أختها وزناً لا روياً.

<sup>(</sup>١) وممن سماه الموازنة ابن رشيق في العمدة ٥٩٨/١، والتبريزي في الوافي ٢٦٥، وابن الأثير في المثل السائر ٤١٤/١ وابن أبي الإصبع في التحرير ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية/ ١٥. ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات/١١٧. ١١٨.

<sup>(</sup>٤) من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢١أ.

• وغير مماثل: وهو ما اتفقت فيه آخر لفظة من الأخرى فقط، واختلف ما عدا ذلك نحو:

فَــقَـدُهُ غُـصُن مِنْ فَـوقِه قَـمَـر وثَـغُــرهُ دُرَرٌ قَــد زَانَـه شَـنَـب(١) الشاهد قمر ودرر ، واختلف ما عدا ذلك .

## باب التصريع

وهو ضربان : **عروضي وبديعي** ،

فالعروضي (٢): عبارة عن استواء عروض البيت وضربه وزناً وإعراباً وتقفية بشرط أن تكون العروض قد غيرت عن أصلها ، لتلحق الضرب في زنته ،

والبديعي كذلك ، لكن بلا شرط ، وكثيرا ما يأتي [في<sup>(۲)</sup>] أول القصائد، وقد يأتي في أول القصيدة مضمناً ، ويأتي التصريع في أثنائها ، ولا يحسن غالباً إلا عند استئناف معنى غير الأول كقول امرئ القيس<sup>(1)</sup> [0أ/٥ب] :

<sup>(</sup>١) من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٢١.

<sup>(</sup>٢) التصريع العروضي هو: تقفية المصراع «الشطر» الأول. انظر العمدة لابن رشيق ٢٠٥.٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل، وهو في ب.

<sup>(</sup>٤) هو امروء القيس بن حجر بن الحارث الكندي (٨٠ق.هـ) من أشهرشعراء العصر العصر الجاهلي، من أصحاب المعلقات انظر الشعر والشعراء ١١١/١. ١٤٢.

أَلاَ عِمْ صَبَاحاً أَيُّها الطّلَلُ البَالي وهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ في العُصرِ الخَالِي<sup>(۱)</sup> وكقوله:

أَلاَ إِنَّنِي بَالْ عَلَى جَمَل بَالْ يَقُودُ بِنَا بَالْ وَيَتْبَعُنا بَالْ ('')

## باب التشريع (٢)

بالشين المعجمة من شرعت الخيمة إذا رفعت أطنابها، ليدخلها الهواء، ويسمى (1) ذا القافيتين ، وسماه ابن الأثير (٥) بالتوشيح والتوشيح عند غيره (٧) هو الإرصاد – وسيأتي –، وهو: بناء البيت على

- (۱) من الطويل، انظر ديوان امرئ القيسس ٢٧. وتحرير التحبير ٣٠٥، والإيضاح ١١٢/٦.
- (٢) من الطويل، وهو أيضاً لامرئ القيس، انظر ديوان امرئ القيس ٣٨٠، وانظر تحرير التحبير ٣٠٦.
- (٣) انتقد بهاء الدين السبكي هذا المصطلح، فقال: (وهي عبارة لا يناسب ذكرها، فإن التشريع قد اشتهر استعماله فيما يتعلق بالشرع المطهر، وكان اللائق اجتنابها) عروس الأفراح (شروح التلخيص ٤٦١/٤).
- (٤) وممن سماه بذلك: رشيد الدين الوطواط في حدائق السحر ١٥٧، ومما يؤخذ على هذا المصطلح أنه لايصلح إلا لما كان الخيار فيه بين قافيتين فحسب، ولو زاد الخيار إلى ثلاث لما كان المصطلح منطبقاً عليه.
- (٥) هو نصر الله بن محمد بن محمد الشيباني الجزري، المعروف بابن الأثير الكاتب (٨٥٨ ـ ٦٣٧هـ) وزير كاتب، له عدد من المؤلفات في البلاغة والنقد من أشهرها: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، والجامع الكبير في المنظوم والمنثور وغيرهما: انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٥/٩٨٩ ـ ٣٩٧.
  - (٦) ورد ذلك عند ابن الأثير في كتابه المثل السائر ٢٥٧/٣، وفي الجامع الكبير ٢٤٢.
- (٧) ممن جاء عنده التوشيح بمعنى الإرصاد: الخطيب القزويني في الإيضاح ٢٤/٦، وابن مالك الرعيني في طراز الحلة ٤٠٧.

قافيتين يصح المعنى بالوقف على كل منهما نحو:

شَـرَكُ الـرَّدَى، وقَـرَارَةُ الأَكْـدَارِ أَنْ الأَكْـدَارِ (') أَبْكَتُ غَداً، بُعْداً لَـهَا مِـنْ دَارِ (')

يَاخَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ إِنَّــهَا دَارٌ مَتَى مَا أَضْحَكَتُ فِي يَوْمِهَا

فإن وقفت على «الردى» فالبيت من الضرب الثاني من الطويل ، وإن وقفت على الأكدار فهو من [ الكامل<sup>(٢)</sup> ]، ونحو :

قُدْ ضَاعَ عَقْلِي، وَهُوَ مَعْ ذَا هَاجِرِي يَا أَتِي لِوَصْلِي ، في ظَلاَم عَاكِر (")

مَنْ لِي بِظَبْيِ أَغْيَدٍ فِي حُبُهُ مَاذَاعَلَيْهِ فِي الهَوَى لَوْ أَنَّــهُ

فهو من الكامل ، فإذا أسقطت من الأول «وهو مع ذا هاجري» ، ومن الثاني في ظلام عاكر صار من الكامل المجزوء غير المرفل ، ونحو:

مِمًّا يَنُوحُ، عَلَى ثَرَى أَحْبَابِهِ صَـبًّا يَبُوحُ، بِسِرهِ مِمًّا بِهِ (١) يامن دُمنُوعُ عُيُونِهِ أَوْدَتْ بِــهِ المَوَى مِنْ أَنْ يُرَى المَوَى مِنْ أَنْ يُرَى

<sup>(</sup>۱) البيتان من الكامل ، وهما للحريري ذكرهما في المقامة الشعرية ذات الرقم ٢٢ في مقاماته. وانظر تحرير التعبير ٥٢٣ ، وروضة الفصاحة ٢٧٠، وشرح الكافية البديعية ١١٣، وطراز الحلة ٢٦٦، والإيضاح ١١٥.١١٤/، وشرح التلخيص للبابرتي ٦٨٣، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٦٦/٢. وشرح عقود الجمان للسيوطي ١٥٥، ومعاهد التنصيص ٢٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل الضرب الثاني منه، والتصويب من ب.

<sup>(</sup>٣) البيتان من تارجز، وهما لابن فرقماس، انظر زهر الربيع ٢٤.

<sup>(</sup>٤) البيتان أيضاً من الكامل، وردا دون عزو في نفحات الأزهار ١١٨، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٢٤.

### باب التزام ما لا يلزم

وهوأن يلتزم الناثر أوالشاعر قبل الروى ما لا يلزمه من حرف مخصوص، أو حركة مخصوصة نحو(١): ﴿ وَالطُّورِ وَكَتَابِ مُّسْطُورٍ ﴾ (٢) ونحو: ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَر وأَمَّا السَّائلَ فَلا تَنْهَر ﴾ (٢) فمجيء الهاء فيهما لزوم ما لا يلزم ؛ لصحة السجع بدونها نحو : فلا تنهر ولا تسخر ، ونحو: ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾ (1) ونحو:

بِأَغْيِدَ ثَغْرُهُ الوَضاَّح ريقُهُ كَالشَّهِدِ مَمْزُوْجَةُ بِالرَّاحِ والشَّنَبِ (\*)

الحُبُّ يُغْنِيكَ عن كَأْسِ طُرِيْقَتُه إِذَا تَامَّلَتَ فِيهَا ابِنَهَ الْعِنْبِ

الالتزام فيه مصرع $^{(1)}$  [ ٥ب/٦أ].

<sup>(</sup>١) لقد تابع المؤلف بعض البلاغيين في التمثيل لهذا النوع بآيات كريمة وإنى أرى أنه من الأدب ألا يمثل له بآيات خشية الوقوع في محذور ، لأن ما يوصف به الشاعر أو الناثر من التزامهما بما لايلزم لايصح أن يقال في جنب الله، تعالى الله عن ذلك.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحي/٩٠١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الانشقاق/١٨.١٧.

<sup>(</sup>٥) البيتان من البسيط، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٢ ب.

<sup>(</sup>٦) يعنى أن الالتزام في صدري البيتين وفي عجزهما.

### باب الازدواج

وهو أن يأتي المتكلم بكلمات مزدوجة ، وأكثر ما يقع في أسماء مثناة نحو:

وكَانَا جَمِيْعاً شَرِيْكَيْ عِنَان رَضِيْعَي لَبَانِ خَلِيْلَيْ صَفَاءُ (')
ونحو :

خُوْداً إِذَا أَقْبَلَتُ لِلْوَصلِ وَابْتَسَمَت وَلَّى الظَّلاَمُ وَأَبْكَتْنِي مِنَ الفَرَحِ ('') فَالمْزاوجة بين أقبلت وابتسمت ، وولّى وأبكت .

ومن الازدواج نوع يؤتى فيه بكلمتين اتحدتا لفظا ومعنى نحو:

أَبْدَانُهُ نَّ وَمَا لَبِسِ نَ مِنَ الْحَرِيْرِ مَعا حَرِيْرِ مَعا حَرِيْرِ مَعا حَرِيْرِ مَعا حَرِيْرِ أَوْدَ النَّهُ نَ وَمَا مَسْسِ نَ مِنَ الْعَبِيْرِ مَعا عَبِيْرِ (")

- (۱) من المتقارب ، وهو لأبي تمام من قصيدة يرثي بها خالد بن يزيد من مزيد الشيباني. انظر: ديوان أبي تمام ١٠/٤، وانظر تحرير التحبير ٤٥٢، وأنوار الربيع ٢٣٢/٣.
  - (٢) من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٣٣ب.

لتطابق الروايتين.

(٢) البيتان من مجزوء الكامل، وهما لابن الرومي، والرواية في ديوانه ٦/٣ مختلفة، إذ ورد في الديوان:

أبشارهن وما ادّرعا الدرعال المن الحريد معا حريد وجامالهن وما لبسال المن من الحبير معا حبير ونسيمهن وما لبسال المن العبير معا عبير ونسيمهن وما مسال المن العبير معا عبير ويظهر أن المؤلف اعتمد على ما ورد في تحرير التحبير لابن أبي الإصبع ٤٥٢؛

وليس بجناس لاتفاق المعنى خلافاً (۱) للرماني حيث عد الازدواج تجنيساً، وذكر منه قوله تعالى : ﴿ فَمَن اعْتَدُونُ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ﴾ (٢) .

# باب التسميط

وهو جعل بعض مقاطع الأجزاء أو كلها في البيت على سجع يخالف قافية البيت نحو:

هُمُ القَوْمُ إِنْ قَالُوا أَصَابُوا وإِنْ دُعُوا الْجَابُوا وإِنْ أَعْطُوا أَطَابُوا وأَجْزَلُوا(٢)

ومنه نوع يسمى تسميط التقطيع : وهو جعل جميع أجزاء البيت على روي مخالف لقافيته نحو :

وأسمر مُشْمِر بِمُزْهِرِ نَضِر مِنْ مُقَمِر مُسُفِرِ عَنْ مَنْظَر حَسَن (1)

<sup>(</sup>۱) ذكر الرماني الازدواج في باب التجنيس، وذكر منه الآية التي أوردها المؤلف، انظر النكت في إعجاز القرآن (ثلاث رسائل ص ٩٩) ولعل الرماني حين فعل ذلك انطلق من المفهوم العام للتجانس بمعنى التشابه والتشاكل، وكان هذا المفهوم قبل مرحلة استقرار المصطلحات.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/١٩٤.

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو لمروان بن أبي حفصة، انظر شعر مروان بن أبي حفصة ٨٨، وانظر كفاية الطالب ١٥٧، وتحرير التحبير ٢٩٥، وحسن التوسل ٢٧٢. ويلحظ أن الاستشهاد بهذا البيت يصح إذا لم يعتد بواو الجماعة ، فلو اعتد بها لم ينطبق عليه التعريف، لاتفاق أجزاء البيت بانتهائها بتلك الواو.

 <sup>(</sup>٤) من البسيط، وهو لابن أبي الإصبع المصري، انظر تحرير التحبير ٢٩٥ ـ ٢٩٦،
 وانظر خزانة الأدب لابن حجة ٤٣١/٢.

### بابالتطريز

وهو ذكر جمل من الذوات غير مفصلة ثم يخبر عنها بصفات مكررة بحسب العدد نحو:

كَأَنَّ الكَأْسُ فِي يَعْهِا وَفِيْهُا عَقَيْقٌ فِي عَقِيقٌ في عَقِيقٌ فِي عَقِيقٌ (١) ونحبو:

فَـــــــُ وْبِــِي وَالْمَدَامُ وَلَـوْنُ خَــدُي شَقِيدُقٌ فِي شَقِيدُوٓ في شَقِيدُوّ وَ في شَقِيدُوّ (٢) ونحــو :

وورد في ديوان أبي العباس أحمد بن محمد الدارمي (٣٩٩هـ) بيت شبيه به: فثوبي والمدام ولون خدي قريب من قريب من قريب انظر حسن التوسل حاشية المحقق ٢٧٤. ولم أقف عليه في ديوان ابن المعتز.

<sup>(</sup>۱) من الوافر، ورد دون عزو في تحرير التحبير ٣١٥، وحسن التوسل ٢٧٤، وخزانة ألأدب لابن حجة ٣٠٥/٢ ونهاية الأرب ١٤٨/٧، وظننت أنه لابن الرومي لأن ابن أبي الإصبع ذكر قبله أبياتاً لابن الرومي، ثم قال وقوله، ولكنني لم أعثر عليه في ديوان ابن الرومي.

قلت : ورد في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري مسبوقاً بقوله قلت ٢٠٧/١، فلعله للعسكري، وقد جاءت رواية ديوان المعاني: كأن الكأس من يده وفيه عقيق في عقيق في عقيق في عقيق .

<sup>(</sup>٢) من الواضر، وقد ورد في حسن التوسل دون عزو، وقال ابن أبي الإصبع حين ذكره في تحرير التحبير ٣١٥: (وأنا أشك هل هو لأبي نواس أو ابن المعتز)، ولهذا ذكره ابن حجة في خزانة الآدب ٣٠٥/٢ منسوباً لابن المعتز، وورد في مقدمة ديوان أبي نواس ص ٢٥ نشر محمد فريد، وورد عند النابلسي في نفحات الأزهار ٢٥٨ منسوباً للمهلبي الوزير.

عُجَا بٌ فِي عُجَابٍ فِي عُجَابٍ صِلاَبٌ فِي صِلاَبٍ فِي صِلاَبٍ أُمُورُكُمُ بَنِي خَاقَانَ عِنْدِي قُرُونٌ فِي رُؤُوسٍ فِي وُجُرُوهِ

## باب التوشيع

وهو أن يؤتى باسم مثنىً في حشو العجز ، ثم يفصل ، ويجعل الأخير القافية ، ومنه في الحديث : «يشيب ابن آدم ويشيب معه خصلتان: الحرص وطول الأمل»(٢) ونحو :

قَدْ خدَّد الدَّمْعُ خَدِي مِنْ تَذَكُّرُكُمْ واعْتَادَنِي المُصْنَيَانِ الوَجْدُ والكَمَدُ [ ٢١/٢٠] ونَامَ عَنْ مُقْلَتِي نَوْمِي لِغَيْبَتِكُم وَخَانَنِي المُسْعِدَانِ الصَبْرَ والجَلَدُ (٢) وفَامَ عَنْ مُقْلَتِي نَوْمِي لِغَيْبَتِكُم وَخَانَنِي المُسْعِدَانِ الصَبْرَ والجَلَدُ (٢) ومنه ما أنشده الإمام ابن دقيق العيد (٤):

<sup>(</sup>۱) البيتان من الوافر، وهما لابن الرومي، انظر ديوان ابن الرومي ٤١١/١ . وانظر تحرير التحبير ٢١٤، وحسن التوسل ٢٧٤، وشرح الكافية البديعية ١٩٨، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٠٥/٢، ونهاية الأرب ١٤٨/٧، ونفحات الأزهار ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) قال العجلوني في كشف الخفاء ٢٩٦/٢ رقم الحديث ٣٢٥٤: رواه الشيخان عن أنس مرفوعاً... وفي لفظ يشيب ابن آدم ويشب منه خصلتان. ويظهر أن المؤلف نقله عن ابن أبى الإصبع. انظر تحرير التحبير ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) البيتان من البسيط، ذكرهما ابن أبي الإصبع مع أربعة أبيات أخرى دون عزو، انظر تحرير التحبير ٣١٦. ٢١٧، ووردا كذلك دون عزو في حسن التوسل ٢٧٥، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٧٢/١، ونهاية الأرب ١٤٤/٠، ونفحات الأزهار ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) هو سنراج الدين موسى بن علي بن وهب القشيري (٦٤١ . ١٨٥هـ) المعروف بابن دقيق الميد من فقهاء الشافعية، انظر ترجمته في فوات الوفيات ٢٤٢/٣ . ٤٥٠.

أَهْلُ الْمَنَاصِبِ فِي الدُّنْيَا ورِفْعَتِهِا قَدْ أَذْ زَلُوْنَا لَأَنَّا غَيْرُ جِنْسِهِمِ فَمَا لَهُمْ فِي تَوَقِّي ضَــرُنَا نَظَــرٌ فَلَيْتَنَا لَوْ قَـلَرُنَا أَنْ نُعـرَفَهُم

أَهْلُ الفَضَائِلِ مَرْذُولُلُونَ بَيْنَهُمُ مُ مَنَازِلَ الوَحْشِ فِي الإِهْمَالِ عِنْدُهُم وَلاَ لَهُمْ فِي تَرَقُي قَدْرِنَا هِمَلِمُ مِقْدَارَهُم عَنِدْنَا أَوْ نَوْ دَرَوْهُ هُمم وعِنْدَنا المُتْعِبَانِ العِلْمُ والعَدَرُانَ

الشاهد في الأخير وناقضه أبو الفتح البستي (٢) بقوله:

إِنَّ الْمَرَاتِبُ فِي الدُنْيَا وَرِفْعَتَ لَهُ الْا شَكَّ أَنْ لَنَا قَدْراً رَأُوهُ وَمَا لا شَكَّ أَنْ لَنَا قَدْراً رَأُوهُ وَمَا لا شَيْمَتُنَا هُمُ الوُحُوشُ ونَحْنُ الإِنْسُ شَيْمَتُنَا وَلَيْسَ شَيءٌ سَوَى الإِهْمَالِ يَقْطَعُنَا لَيَا المُرِيْدَانِ مِنْ عِلْم وَمِنْ عَدَم

عِنْدَ الذي حَازَ عِلْمَا لَيْسَ عِنْدَهُم لِقَدْرُهِمِ عَنْدَنا قَدَرٌ وَلاَ لَهُم نَقُوْدُهُمْ حَيْثُ مَا شَئِنًا وَهُمْ نَعَمُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ وِجندانهُم عَندُمُ وَفَيْهِمُ الْمُتْعِبَانِ الجَهْلُ والحَسْمُ (")

وقد صدق والله وأجاد وأحسن

<sup>(</sup>١) الأبيات الخمسة من البسيط، وردت في شعر ابن دقيق العبد، انظر: ابن دقيق العيد: حياته وديوانه ١٨٦، وانظر الغيث المسجم للصفدي ١٤٦/١ - ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي (٢٠٠هـ) من كتاب الدولة السامانية في خراسان، من شعراء البديع المشهورين ، انظر ترجمته في وفيات الأعبان ٢٧٦/٣ ـ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليها في ديوان أبي الفتح البستي ، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.

### بابالتوشيح

ويسمى (١) الإرصاد والتسهيم ، وهو أن يكون فيما تقدم من البيت ونحوه دليل على آخره ، فكأنه أرصد الكلام لمعرفة آخره ، وهو قسمان : ما دلالته لفظية وما دلالته معنوية. فاللفظية نحو: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون ﴾ (٢) وقوله: ﴿ أَأَنتُمْ تَرْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ (٢)

ونحو :

إِذَا لَهُ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ وجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيْعُ (١)

ونحو:

لَقَدْ صَادَ الأَسُوْدَ غَزَالُ خِشْفِ أَلاَ فَاعْجَبْ لِمَا صَنَعَ الغَزَالُ () والمعنوية نحو: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا... الآية ﴾ () فقوله اصطفى دل على أن الفاصلة العالمين بالمعنى ، لأنه يعلم من جهة المعنى

<sup>(</sup>١) وممن يسميه بذلك، القزويني في الإيضاح ٢٤/٦، والرعيني في طراز الحلة ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت/٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة/٦٤.

<sup>(</sup>٤) من الوافر، ورد في الإيضاح ٢٦/٦ دون عزو، وهو لعمرو بن معدي كرب، انظر معاهد التنصيص ٢٣٦/٢، وانظر معجم الشعراء للمرزباني ٢٠٩، وكتاب الصناعتين ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) من الوافر، وهو لابن قرقماس. انظر: زهر الربيع ٢١أ.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران/٣٣

أن من لوازم اصطفاء شيء كونه مختاراً على جنسه ، وجنس هؤلاء العالمن.

ونحو:

أَتُنْكِرُ سُقْمِي فِي هَوَاهَا وَحُبُها لَهُ مِنْ دَمِي واللَّحْمِ شِرْبٌ وَمَأْكُلٌ (١)

فإذا سمعت السقم وهو انتهاك الجسد ، وسمعت ما بعده من دمي واللحم [ ٢ب/٧أ ] علمت أن القاقية شرب ومأكل ، وأنشد بعضهم عند ابن عباس (٢):

تَشُطُّ غَداً دَارُ جِيْرَانِنا (٢)

فقال ابن عباس:

وَلَلدَّارُ بَعْدَ غُد ِ أَبْعَدُ ،

فقال: هكذا والله قلت ، فقال ابن عباس: وهكذا يكون.

وربما التبس التوشيح بالتصدير ، والفرق بينهما أن دلالة التصدير لا تكون إلا لفظية .

<sup>(</sup>١) من الطويل، لم أقف على معرفة قائله.

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي (٣ق هـ. ٨٦هـ) حبر الأمة ، لازم الرسول ﷺ وروى عنه الأحاديث، ودعا له بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١٢/٣. ٦٤.

<sup>(</sup>٢) البيت المتقارب، وهو لعمر بن أبي ربيعة، انظر ديوانه ٧٢. وقد روى القصة ابن أبي الإصبع في تحرير التحبير ٢٩٩، ويظهر أن المؤلف نقلها عنه، وانظر: حسن التوسل ٢٦٠، وخزانة الأدب ٢٢٣/١، ونهاية الأرب ١٣٨/٧، ومعاهد التنصيص ٢/٨ ٢٣٨، ونفحات الأزهار ٢٣٦.

# باب الاحتياك()

وهو أن تَحدف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الثاني من الأول كقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ (٢) حذف عليهم لإثبات نظيره وهو عليهن ، وحذف لهم لإثبات نظيره وهو لهن ، وقوله : ﴿ فَنَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ (٢) حذف من الأول مؤمنة نظير كافرة في الثاني ، ومن الثاني تقاتل في سبيل الشيطان نظير في سبيل الله.

ونحو :

وإِنْي لَتَعَرُونِي لِذِكْراكِ هِزَّةٌ كُمَّا انْتَفَضَ العُصْفُورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ (')

حذف من الأول انتفاضة ومن الثاني هزة.

<sup>(</sup>١) لإبراهيم بن عمر البقاعي (٨٨٥هـ) كتاب اسمه «الإدراك لفن الاحتباك» ذكره في نظم الدرر ٢٢٥/١، وانظر مجلة آفاق الثقافة والتراث س ٢٠٤٣، المحرم ١٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران / ١٣.

<sup>(</sup>٤) من الطويل، ورد في طراز الحلة للرعيني دون عزو، وعزاء شهاب الدين الحلبي في حسن التوسل ١٦٤ لأبي صخر الهذلي، وانظر نهاية الأرب ٧٥/٧، وانظر شرح ديوان الهذليين ٢٥/٢ مع اختلاف في رواية الشطر الأول، وانظر خزانة الأدب للبغدادي ٢٥٤/٣. وانظر المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية ٢٧١/٣ فقد ذكر عدداً من المصادر ورد البيت فيها.

### بابالاكتفاء

عَرَّفه ابن رشيق (1): هو أن يدل موجود الكلام على محذوفه (۲) ، أو هو ما دل عليه بدلالة لفظية ، وهو نوع من الإيجاز، لكنه أخص منه؛ إذ الإيجاز ما دل عليه بدلالة إما لفظية، نحو: ﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَة عَصْبًا ﴾ (٦) أي صالحة بدليل « أن أعيبها » ، وأنه قرئ (٤) كذلك ، أو عقلية نحو: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (٥) أي أهلها لامتناع توجه السؤال لها عقلا ، فكل اكتفاء إيجاز ولا عكس ، وقيل (١) إنهما متحدان ، وعلى تسليمه فالإيجازمن مباحث علم المعاني ، والاكتفاء من مقولات فن البديع ، ولا يعترض على أهل فن باصطلاح غيرهم ، فمن الاكتفاء البديع ، ولا يعترض على أهل فن باصطلاح غيرهم ، فمن الاكتفاء

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن رشيق القيرواني (۲۹۰. ۲۹۰هـ) شاعر كاتب ناقد، له عدد من المصنفات البلاغية والنقدية منها: العمدة ، وقراضة الذهب، والأنموذج. انظر وفيات الأعيان ۸۵/۲. ۸۹.

 <sup>(</sup>۲) جعله ابن رشيق نوعاً من المجازوالإيجاز ، ووصفه ابن رشيق بقوله: (بحذفون بعض الكلام لدلالة الباقي على الذاهب) انظر العمدة ٤٣٣/١.

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف/۷۹.

<sup>(</sup>٤) قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وقيل قرأ بها ابن مسعود رضي الله عنه، انظر تفسير الطبرى ٢٦٥/٨.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف/٨٢.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على الرأي الذي ألمح إليه المؤلف، والحق أن الاكتفاء أخص من الإيجاز، وليس مساوياً له.

قوله تعالى: ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾ (١) أي والبرد حذفه اكتفاءً ، وقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سَيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطَّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ﴾ (٢) أي لكان هذا القرآن ، وقوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ الْمُوتِيٰ ﴾ (٢) أي أعرضوا ، وقوله : ﴿ أَنَا أُنَبِئُكُم اللَّهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَفْتِنَا ﴾ (١) أي فأرسلوني إلى يوسف بتأويله فأرسلوني إلى يوسف للستعبره الرؤيا فأرسلوه فأتاه فقال أيهاالصديق ، وحديث [ ١/٧ب] البخاري (٥) عن نافع (١) عن ابن عمر (٧) ﴿ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّىٰ شَئِتُمْ ﴾ (٨) قال البخاري (٥) عن نافع (١) عن ابن عمر (٧) ﴿ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّىٰ شَئِتُمْ ﴾ (٨) قال

<sup>(</sup>١) سورة النحل/٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد/٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة يس/٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف/٤٦.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (١٩٤ ـ ٢٥٦هـ)، له كتاب الجامع الصحيح ، المعروف بصحيح البخاري، أصح كتاب في الحديث، كان آية في الحفظ، قام برحلات طويلة لجمع الحديث، وكان له منهج دقيق في قبول الأحاديث، انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) هو أبوعبدالله نافع بن عمر المدني (١٧ هـ) من أثمة التابعين في المدينة ، مولى عبداله بن عمر، كثير الروايــة للحــديث، انظر ترجمته في وفيـات الأعيان / ٣٦٧ . ٣٦٧/٥

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب (١٠ ق هـ - ٧٧هـ) صحابي جليل، روى أكثر من ألفين وخمسمائة حديث وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة . انظر وفيات الأعيان ٢٨/٢ . ٣١.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة/٢٢٣.

يأتيها في...، قال الزركشي<sup>(۱)</sup> كذا<sup>(۲)</sup> الرواية ، وكأنه أسقط الباقي وهو الدبر لاستنكاره ، ومن الغريب أن علماء البديع<sup>(۲)</sup> مثلوا للاكتفاء الذي هو من محاسن الكلام بما منع بعضه جماهير<sup>(۱)</sup> النحاة كحذف الفاعل في قوله :

فَقُلْتُ لَهُم لَوْ كُنْتُ أَضْمَرْتُ تَوْبَةً وَعَايَنْتُ هذا في الْمَنَام بَدَا لِي (٥)

<sup>(</sup>١) هو محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي (٧٤٥. ٧٤٥هـ) عالم بفقه الشافعية والأصول ، له كتاب البرهان في علوم القرآن، وله عدد من الكتب في الحديث . انظر الاعلام للزركلي ٢٨٦/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث عن هذه الرواية في فتح الباري ١٨٩/٨، أما قول الزركشي فلم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) ممن مثل بذلك: ابن حجة الحموي في خزانة الأدب ٢٨٤/١، ،النواجي في الشفا في بديع الاكتفا ٣٥، وابن معصوم في أنوار الربيع ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الفاعل عمدة في الجملة وهو المسند إليه، ولذلك يمنع النحاة حذفه، لأنه لا فعل بلا فاعل، وجعلوا من أحكامه أنه لابد منه، انظر كتاب سيبويه ٢٣/١ و ٧٩، وانظر أوضح المسالك ٢٣٢، وانظر خزنة الأدب للبغدادي ٤٧٩/١٠.

<sup>(</sup>٥) من الطويل ، وهو لمحمد بن الحسين الكاتب (٣٢٠هـ) المعروف بكشاجم. انظر ديوانه ص٣٢٦، وانظر الشفا في بديع الاكتفا ٥٠/٣٥.

أي نقضها، وحذف المجرور في قوله:

...... إِنْ عَابَ عِن إِنسانِ عِيني فَهُوَ فِي (١)

أي في قلبي ، وقوله :

أَذْكُرُ ثَنْفُراْ لَهَا فَأَسْكَرُمِنْ وَرُدِ خَددً لَهَا فَارْتَعُ فِي (1)

أي من خمر في روض ، وحذف الصلة <sup>(٢)</sup> في قوله :

وانْضَعْ صَديِقَكَ إِنْ صَدَقْتَ وِدَادَهُ وَادْفَعْ عَدُوَّك بِالْتِي فَإِذَا الَّذِي (١)

(١) عجز بيت من الرجز، لشرف الدين ابن الفارض، وصدره:

ما للنوى ذنب ومن أهوى معي .....

انظر ديوان ابن الفارض، انظر خزانة الادب لابن حجة ٢٨٤/١، ٤٥٢، والشفا في بديع الاكتفا ٥٥، وأنوار الربيع ٧٧/٣ ، ولعل ابن الفارض يرمز في هذا البيت إلى الحلول والاتحاد الذي عرف عنه اعتقاده ١١

- (٢) من المنسرح، وهو لجمال الدين بن نباتة المصري وقبله:
- أضنى التي تاجها وقامتها كأنه همزة على ألف.

انظر ديوان ابن نباتة المصري ٣٣٤، وانظر خزانة الأدب لابن حجة ٢٨٤/١، والشفا في بديع الاكتفاء ٥٧,٣٥.

- (٣) المقصود صلة الموصول، لأن بعض البلاغيين يستعمل مصطلح الصلة للجار والمجرور.
- (٤) من الكامل ، ذكره ابن معصوم في أنوار الربيع مع بيت قبله دون عزو ٢٩/٣، ولا يخفى ونسبه النواجي لبرهان الدين القيراطي، انظر الشفاء للنواجي ٢٦. ولا يخفى على القارئ الكريم أن المحذوف يمكن تقديره بعد بالتي فيكون : بالتي هي أحسن أو بعد الذي فيعرف من قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا الذّي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ﴾ صورة فصلت/٢٤.

وحذف مجزوم لم في قوله:

أنا مُحببُك حَقا إِنْ كُنْتَ فِي القَوْمِ أُولُمُ (١).

والجواب: أن ذلك لا يخرجه عن كونه بديعاً وأنه من المحسنات ، لكن لا يوصل إليه إلا بارتكاب ذلك المحظور عند النحاة دون أهل البديع ؛ لأن البديعي إنما يبحث عن وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال كما مر<sup>(۲)</sup> ، وقد أولع المتأخرون<sup>(۲)</sup> بهذا النوع ، وخلطوه بالتورية ، فحسن في الذوق ، ولطف في السمع ، وبالغوا حتى حذفوا بعض الكلمة نحو :

يا مُتَهِمِي بِالسُّقْمِ كُنْ مُنْجِدِي وَلاَ تُطلِلْ رَفُضِي فَإِنَّي عَلي «ل» أنت خَلي يلي فَإِنِّي وَلَي «ل» (أ)

<sup>(</sup>۱) من المجتث، أورده السيوطي في جنى الجناس دون عزو ١٣٥، وهو لصلاح الدين الصفدي انظر جني الجناس ١٣٤، وانظر خزانة الآدب لابن حجة ٥٩/١ نقلاً عن جني الجناس، والشفا في بديع الاكتفا للنواجي ٣٦، ٦٢، ومعاهد التنصيص ٢١٢/٣ ، ونفحات الأزهار ١٥. والمحذوف يقدر بقولنا: أولم تكن.

<sup>(</sup>٢) يشير المؤلف إلي ما ورد في تعريفه لعلم البديع.

<sup>(</sup>٣) ومن يطلع على كتاب الشفا في بديع الاكتفا، ويقرأ شواهده يدرك صحة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) البيتان من السريع، ذكرهما النواجي منسوبين لغرس الدين خليل بن بشارة، انظر الشفا ٩٥ ـ ٩٦ والصواب الذي يدل عليه البيتان أن قائلهما اسمه عليّ، ويخاطب شخصاً اسمه خليل، ولهذا فإني أرى أن ما ذكره كل من ابن حجة والسيوطي في الخزانة ٢٩٠/١، وفي شرح عقود الجمان ص ١٣٧ هو الصواب، إذ نسباهما لصدر الدين علي بن الآدمي يخاطب خليلاً بن بشار، وقد أيّد ابن معصوم في =

#### ونحـو:

مَن عَدادري في عَدادلِ

ونحـو:

و نحــو :

أَقُولُ وَقَدْ جَاءَ الغُلاَمُ بِصَحْنِهِ بِعَيْشَكِ حَدَّثْنِي بِصَحْنِ قَطَايِف

عُقَيْبَ طَعَامِ الفِطْرِيَا غَايَةَ المُنَى وَيُحْ باسم مَنْ تَهوى وَدَعْنِي مِنَ الكُنْيَ<sup>(٢)</sup>

يَـــلُــوْمُ فِي حُـــبُ رَشــَا «هـــداً»

قَالُوا كَنفَى بِالدَّمْعِ شَاعَلاً» (1)

= أنوار الربيع ٩٠. ٨٩/٣ نسبتهما لصدر الدين بن الآدمي، وانظر البيتين معزوين لابن الادمي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوى ص ٧٧٧ -٧٧٨، وإنباء الغمر ١٣٦/٧-١٣٧، والضوء اللامع ٩/٦.

والشاهد في البيتين، آخر كلمة في البيت الأول حذفت منها اللام فأصبحت كلمة علي مورياً الشاعر بها باسمه، وباسم علي رضي الله عنه، المرشح بكلمة رفضي، وحذف اللام أيضاً من آخر كلمة في البيت الثاني مورياً بها باسم خليل المخاطب إذا قدرت اللام المحذوفة، وبالخالي من الهموم، بترشيح كلمة شجوني، وكأنه إشارة للمثل «ويلٌ للشجى من الخلى».

- (۱) البيتان من مجزوء الرجز، ذكرهما السيوطي في جنى الجناس ٢٥١ دون عزو، وهما لأبي الفتح قابوس بن وشكمير، انظر الشفا للنواجي ٣٩، ٨٥، والدر النفيس له ١٠٢ب، والشاهد في البيتين الكلمة الأخيرة من البيت الثاني «شاً» فإن الشاعر اكتفى بها فاستقام الوزن والقافية ، وحذف الشاعر بقية الكلمة التي يمكن تقديها «شاهداً» أو «شاغلاً»،
- (٢) البيتان من الطويل، وهما لجمال الدين بن نباتة، انظر ديوانه ، وانظر الشفاء اللنواجي ٨٧، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٩٠/١، ٢٩٠/١. والشاهد في آخر كلمة من البيت الثاني «الكني» فإن الشاعر قد ورّى بها بالكنية بترشيح من كلمة «اسم» قبلها، وبلفظ الكنافة بعد تقدير المحذوف ، بترشيح من كلمة قطايف.

رَشَا لِلْقَالْبِ رَاعِ \_\_\_\_ي فَ هَامَ الشَّابُ مِنْ يَ عَلَى حُسْنِ النَّواعِي (١) « ر »

نَسوَاعِسيْسرْ نَسعَتْ لسي ونحـو:

يَا لَقَوْمِي إِنَّ هَذا النَّسْرَ طَي [٧ب/١٨] أَنْتَ حَيُّ في هَوَانَا قُلْتُ: مَـي (٢) وت، طِيْبُ نَشْرِقَدُ أَتَانَا مِنْ كُمُ قَرُبَتْ نُحُوي، وَقَالُتْ: يَا تُرَى

ه منـه <sup>(۲)</sup>:

عَنْ دَمِي خَدُّكَ هَذا العَنْدَ مِيُّسَلُهُ واحْكُمْ بَيْنَنَا يَا مُؤْتَمَنْ قَالَ مَاهَذا دَمِي؟ قُلْتُ فَمَا ؟قَالَ هَذا صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ (أُأَ

- (١) البيتان من مجزوء الهزج ، وهما لأبي الفضل بن قدوة بن أبي الوفا، انظر الشفاء للنواجي ٩٢، ونفحات الأزها للنابلسي ٨٥. والشاهد آخر كلمة من البيت الثاني فإن آصلها النواعير كما جاء في المخطوط حين قدر المحذوف بحرف الراء.
- (٢) البيتان من الرمل، وهما لصدر الدين على بن الآدمى، انظر الشفا للنواجي ٩٣، وروايته فيها زيادة بيت يظهر لى أنه بين البيتن وهو قوله:

يوم توديعي لآحبابي غدا ذكرميّ شاغل عن كل شي ففي هذا البيت يتضح اسم مي التي رشّح بها الشاعر التورية ، لأن الشاهد في آخر كلمة من البيت الثاني «مي» لأن الشاعر ورّى بها عن اسم مي التي وردت في البيت الآنف الذكر ، وبكلمة «ميت» التي حذف منها التاء اكتفاءً ، بترشيح من كلمة حيّ.

- (٣) ومنه أي من الاكتفا، ولم يقل المؤلف ونحو كما فعل حين عرض الأمثلة السابقة؛ لأنه بدأ بذكر نوع آخر الحذف فيه أكثر من حرف.
- (٤) البيتان من الرمل ، وردا في الشفا في بديع الاكتفا ٧٠ دون عزو. والشاهد آخر البيت الثاني إذ التقدير «ومن أحسن من الله صبغة» ، يشير الشاعر إلى قوله تعالى: ﴿ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ﴾ سبورة البقرة/١٢٨.

ونحو :

يَا ذَوَاتَ الخَالِ قَلْبِي مُ فُتَتَنْ جَاءَ كَالسَّائِلِ دَمَعْ بِي وَإِذَا جَاءَ كَالسَّائِلِ دَمَعْ بِي وَإِذَا وَنحو:

لاَ تَحْمِلَ نَّ إِهَانَ ـ ـ قَ فَهِ مَنْ أَتَى فَهِ مَرْحَ بِاً ونحو:

وَأَعْجَبُ مَا أُحَدُثُ عَنْهُ أَنِّي وَنحو:

وَجْهُ يَفُوقُ الهِلاَلَ حُسنناً يَقُولُ فِي الحَالِ مَنْ يسَراهُ

آهِ مِنْ خَـالٍ بِقَلْبِي قَـدْ سَكَنْ صَـدَقَ الْسَّـائِلُ لا أَفْلَح مَنْ (١)

مِن صَاحِبِ وإن عَالِهُ وَمَانُ تَاوَلُّى فَالْإِلَى (٢)

فُتِنْتُ بِهِ وَلاَ يُدْرِي بِأَنِّي (")

وي خُ جِلُ البَدرَ إِنْ تَجَلَّسَى المِنْ أَنْ الله (\*) [الله(\*)]

<sup>(</sup>١) البيتان من الرمل، وردا دون عزو في الشفا للنواجي ٧٠. والشاهد في آخر البيت الثاني، إذ التقدير لا أفلح من كذب.

<sup>(</sup>٢) البيتان من مجزوء الرجز ، وهما لابن الوردي؛ انظر الشفا في بديع الاكتفا ٧٣. والشاهد في آخر البيت الثاني، ولعل التقدير «ومن تولى فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم ولم أقف عليهما في ديوان ابن الوردي.

<sup>(</sup>٣) من الوافر ، وهو لجمال الدين بن مطروح انظر الشفا للنواجي ٧١ والشاهد ما حذف في آخر البيت الثاني، ويمكن تقديره «ولا يدري بأني فتت به».

<sup>(</sup>٤) البيتان من وزن مستحدث وهما لسراج الدين بن الوراق، انظر الشفا في بديع الاكتفا للنواجي ٥٤. والشاهد ما حذفه الشاعر في آخر البيت الثاني من كلمة التوحيد.

قلت: إن جاز الحذف فيما سبق، فإنى أراه في هذا الموضع خطيراً جداً، =

ونحو :

يَا جَاهِلاً عَابَ شِعْرِي فَيَكَداً قَلَّبِي وَآلَهُمْ عَالَا عَابَ شَعْرِي فَيَكَداً قَلَّبِي وَآلَهِمْ المُ عَلَّلِيَّ نَحْتُ القَيْوَافِيْ وَمَاعَلَيَّ إِذَا تَا القَيْوَافِيْ وَمَاعَلَيْ الْإِذَا تَا القَيْوَافِيْ وَمَاعَلَيْ الْأَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى القَيْوَافِيْ فَيَا الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلْعَلَى

فَيَاخَصْرهُ المَاشُوقَ لِم تَشْتَكِي الظَّمَا فَيُ الْطَّمَا فَيُ الْطَّمَا فَيُ الْطَّمَا فَلَوْ رُمْتُ تَقْبِيلاً لِنَاكَ اللَّمَى لَمَا (٢)

أَمَا الغُصْنُ مِنْ مَاءِالشَّبِيْبَةِ مُرْتُو حَمَى ثَغْرَهُ عَنِّي بِصَــارِمُ لَحْظِهِ

وأشعارهم في ذلك كثيرة ، وفيما ذكرنا كفاية وتمرين

لأن كلمة التوحيد ينبغي أن تنزه عن مثل هذا، وإن كان الإجماع. عند المسلمين.
 منعقد على تقدير المحذوف بلفظ الجلالة، فالأولى اجتناب ذلك. والله أعلم..

<sup>(</sup>٥) زيادة من المحقق.

<sup>(</sup>۱) البيتان من مجزوء المنسرح، نسبهما النواجي في الشفا ٥٧ لأبي الحسن النحوي، وهذا لا يعين على معرفة القائل، ولكن ابن معصوم في أنوار الربيع ٧٤/٣ ـ ٥٧ يوضح أنهما لأبي الحسن الباخرزي. والشاهد ما حذف في آخر البيت الثاني، ويمكن تقديره بـ «وما عليّ إذا لم تفهم البقر»، وهو مستفاد من قول أبي الطيب. علي نحت القوافي من معادنها وما عليّ إذا لم تفهم البقر

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل ، نسبها النواجي في الشفا ٩٤ والدر النفيس ٦٥ ب للشيخ سعد الدين محمد بن عربي . والشاهد ما حذف في آخر البيت الثاني ، ويمكن تقديره ب : لما تمكنت ، أو لما استطعت ، أو نحوهما .

### باب التضمين

وهو عند النحويين<sup>(۱)</sup>:إعطاء فعل معنى فعل آخر،نحو: ﴿ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾<sup>(۲)</sup> أي خسرت ، ولهذا انتصب المفعول به .

وعند أهل العروض<sup>(۲)</sup>: أن يكون معنى البيت متوقفا على الذي بعده، وهو من عيوب القافية نحو:

وَهُمْ وَرَدُوا الْجِفَارَ عَلَى تَمِيْمِ وَهُمْ أَصْحَابُ يَسَوْمِ عُكَاظَ إِنسَي شَهِدُنْ لَهُمْ بِصِدْقِ الودِ مِنْيُ<sup>(1)</sup>

وعند أهل البديع <sup>(٥)</sup>: أن يضمن كلامه شيئاً من كلام غيره. .

فإن كان التضمين بيتا أو أكثر فاستعانة ؛ لأنه استعان به كقولي من قصيدة

تَأْخَدُرُ لا ذَنْبِا جَنَاهُ ولا أتَّدى وَحُقَّ لَهُ أَنْ يُنْشِدَ الآنَ مَعْلَمَا

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً: الخصائص لابن جني ٣٠٨/٢ ـ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص/٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً : الوافي في العروض والقوافي للتبريزي ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) البيتان من الوافر، وهما للنابغة الذبياني ، انظر ديوانه ١٩٩ (ط دار الفكر)، وديوان النابغة شرح الطاهر بن عاشور ٢٥٣، وانظر الوافي للتبريزي ٢٤٨، والكافي في علم القوافي لابن السراج الشنتريني ١٣١، والشفا للنواجي ٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً تحرير التحبير ١٤٠ ـ ١٤٢، وطراز الحلة لابن مالك الرعيني ٣٣٦ ـ ٢٥٥.

كَأْنُيَ مِنْ أَخْبَارِ «إِنَّ» ولم يُجِزْ لَهُ أَحَدٌ في النَّحْوِ أَنْ يَتَقَدَّمَا (١)

وإن كان التضمين نصف بيت فأقل فإيداع ورفو ؛ لأنه أودع [ ٨أ/ ٨ب] شعره كلاماً آخر ورفاه به ، ولا بد من التنبيه على أنه ليس من شعره إلا أن يكون مشهوراً عند أهل هذا الشأن كقولي من قصيدة : فَمَالَتْ وَقَدْ قَالَتْ مَعَ الْغَيُّ والصبُا هَوَى كُلُّ نَفْسِ أَيْنَ حَلَّ حَبِيبُها، (٢) وقولى :

وفي مَذْهَبِي أَنْ لَيْسَ في الحُسْنِ مِثْلُهُ وَأَنَّي لَهُ في مَـُذْهـَبِ الحُبُّ ذَاهـبِ ُ فَي مَـُذْهـبِ الحُبُّ ذَاهـبُ فَتَقْلْيِدُهُ حَبُي وعِشْقِيْهُ مَـُذْهَبِي ودللنَّاسِ فِيلْمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهبٍ ُ (٣)

وإن كان من القرآن أو الحديث أو غيرهما فاقتباس ، بشرط قطع النظر عن كونه بلفظ المقتبس منه فلا يضير تغيير (١) ألفاظ القرآن أو نقلها من معنى إلى معنى آخر في الاقتباس نحو:

- (۱) البيتان من الطويل، ويظهر أن البيت الأول لمرعي، والبيت الثاني هو المستعان به، ولم أعرف قائله، وكذا لم أقف على البيت الأول في ديوان مرعي المخطوط الذي بين يدى.
  - (٢) هذا البيت من الطويل، وهو من قصيدة مطلعها:

    ألا إن نفسى أصل داها طبيبها ودون مناها حال قس

ألا إن نفسي أصل داها طبيبها ودون مناها حال قسو رقيبها انظر: الغزل المطلوب ١١ ب.

(٣) البيتان من الطويل، من قصيدة لمرعي مطلعها:

لقد لامني العذال فيمن أحبه وقالوا مقالاً وهو لاشك كاذب انظر: الغزل المطلوب ١١أ، والنظر النعت الأكمل ١٩٥، وعجز البيت الثاني هو المضمّن، هو من قول الشاعر:

تعشقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب.

(٤) هذا تساهل في التعبير من المؤلف عفا الله عنه.

إنَّا إلى اللَّه ِ رَاجِبِعُسونَا(١)

قَدْ كَانُ مَاخِفْتُ أَنْ يَكُونَا وَنَا وَنِيْ وَنَا وَنِيْ وَنَا وَنِيْ وَنَا وَنِيْ وَنِيْ وَنَا وَنِيْ وَالْمِنْ فِي وَنِيْ وَنِيْ وَنِيْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَنِيْ وَالْمِنْ وَالْمِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُوالِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِا

قَلْتُ إِنَّ الحَسسَنَ حَسسَراتِ

حُـسَنَاتُ الخَـدُ مِنْهُ كُلُّمَا سَاءَ فِعَــالاً

ونحـو:

سسَيَّءُ السخُلُسقِ فَسدَارِهِ السَّكَارِهُ (٣)

قَسَالُ لِسِي إِنَّ رَقَيْ بِسَسِي

ونحـو:

(۱) من مخلع البسيط، ذكر الخطيب القزويني أنه لبعض المغاربة قاله عند وفاة بعض أصحابه، انظر الإيضاح ١٣٨/١، ونقل العباسي في معاهد التنصيص ١٣٩/٤ عن صاحب قلائد العقيان أنه قيل في الرئيس أبي عبدالرحمن محمد بن طاهر، دخل عليه الوزير أبوالعلاء بن أزرق، وهو يقول... البيت.

وورد في ديوان أبي تمام أنه في رثاء ابنه ٢٧٧/٤ ، وجعله المحقق مع القسم المشكوك في نسبته إليه.

- (٢) البيتان من مجزوء الرمل، وهما لبرهان الدين القيراطي، انظر الشفا للنواجي ٢٩. و٩، والدر النفيس للنواجي ١٣٦، وشرح عقود الجمان للسيوطي ١٣٦ ١٣٧. وانظر خزانة الأدب لابن حجة ٢٨٧/١، ٤٧٤. وأنوار الربع لابن معصوم ٨٠/٣.
- (٣) البيتان مجزوء الرمل، وهما للصاحب بن عباد، انظر ديوان الصاحب ٢٣٠، وانظر التبيان للطيبي ٤١٨، والإيضاح للقزويني ١٣٨/٦، ومعاهد التنصيص ١١٠/٤، ونفحات الأزهار ٢٤٣.

بِرُوْحِي أُفَدِّي كَالِغَزَالِ مُحَدُّثاً إلى حُسننِهِ لَحْظِي لَعَمْرُكَ مُرْسَلُ وصَبْرِي عَلَيْهِ ذَابِلٌ مِثْلُ طَرْفِهِ وَنَوْمِيَ مَرْفُوعٌ وَدَمْعِيْ مُسَلْسَلُ (1)

وإن جعل معنى الشعر نثرا فهو الحل ؛ لأنه حل معناه نثرا بعد أن كان نظما ، وإن كان فيه إشارة إلى قصة ، أو شعر مشهور ، أو مثل سائر، فتلميح بتقديم الملام على الميم ، أو تمليح بتقديم الميم ورد بأن التلميح الإتيان بالشيء المليح كالتشبيه والاستعارة نحو :

فَوَ اللَّهِ مِا أَدْرِي أَأَحُلْامُ نَائِمِ أَلَمَّتْ بِنَا أَمْ كَانَ فِي الرَّكْبِ يُوشِعُ (٢) إشارة إلى قصة يوشع عليه السلام ووقوف الشمس له .

وكقولى :

يَرُوْمُ الْعَاذِلُوْنَ سُلُوَّ شَمْسِ نَأَتْ عَمْداً وَقَدْ زَادَ الوِدَادُ الْعَادِلُونَ سُلُوَّ صَبُ يَحِلُّ لِسَمْعِهِ بَانَتْ سُعَادُ (٣) [٨ب/١٩] وَنَحُو:

رُحْتُ أَبْكِي بِرَيْعِ مَـيُّتِ صَـَخْـر ﴿ لَمْ يُجِبِبْنِي كَمَأَنَّنِي الْخَنْسَاءُ (١)

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٤ب.

<sup>(</sup>٢) من الطويل، وهو لأبي تمام و انظر ديوانه ٢٢٠/٢، وانظر تحرير التحبير ٥٦٤، والتبيان للطيبي ٤٣٣، ومعاهد التنصيص ١٩٤/٤، ونفحات الأزهار ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) لم أجدها في ديوانه الغزل المطلوب.

<sup>(</sup>٤) من الخفيف، وهو لابن قرقماش، انظر زهر الربيع ٢٦أ.

إشارة إلى الخنساء(١) التي ضُربَ بها المثل الكثرة مراثيها في أخيها صخر.

وإن كان فيه التنبيه على ما أخذته منه من قرآن أو حديث أو مثل بنحو قال أو يقول ، ما لم يشتهر فهو العقد نحو :

لَـقَـدُ قَـالُ رَبُّكَ فِي ذِكْرِهِ ولا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (۱) ونحو:

فَلَقَدْ يَقُولُ الْمُصْطَفَى خَيْرُ الوَرَى العُسْرُ شُؤَمٌ والسَّمَاحُ رَبَاحٌ (الْمُ

يَا أَيَّهَا الشَّيْخِ الأَسَنُ وطَالباً عِلْمَ السُّنَـ نَ السَّنَانُ وطَالباً عِلْمَ السُّنَانُ المَّالِقَ فَ الصَّيْفَ ضَيِّعْتِ اللَّبَنُ (الْ) هَلاَّ الشَّيْفَ ضَيِّعْتِ اللَّبَنَ (الْ)

<sup>(</sup>۱) هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية (۰۰ ـ ٢٤هـ) أشهر شواعر العرب ، جُلّ شعرها في رثاء أخيها صخر، أسلمت، وحثت بينها الأربعة على الجهاد في سبيل الله، فما توا جميعاً في معركة القادسية، انظر ترجمتها في الشعر والشعراء 70/1 ـ ٣٥٤، وانظر الأعلام للزركلي 79/٢.

<sup>(</sup>٢) من المتقارب ، وهو لابن قرقماس ، انظر زهر لربيع ٢٥ ب، والشطر الثاني هو جزء من الآية ٨٥ من سورة هود، أو ١٨٣ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٣) من الكامل، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٥ ب.

<sup>(</sup>٤) لم أتمكن من معرفة القائل، وهما من مجزوء الرجز، والشاهد هو الشطر الثاني من البيت الثاني «الصيف ضيعت اللبن» وهو مثل مشهور، انظر مجمع الأمثال للميداني ٦٨/٢.

### باب حسن الابتداء والختام والمخلص

ينبغي للمتكلم التأنق -أي المبالغة في الحسن- في ثلاثة مواضع: أحدها: الابتداء، لأنه أول ما يقرع السمع، فيأتي فيه بما يناسب المقام ويسمى براعة الاستهلال كقوله في التهنئة:

بُشْرَى فَقَدْ أَنْجَزَ الإِقْبَالُ مَا وَعَدَا وَكُوكُبُ السَّعْدِ فِي أُفْقِ العُلاَ صَعِدا (١) وقوثه في دار:

قَصْرٌ عَلَيْهِ تَحِيَّةٌ وسَـلامُ خَلَعَتْ عَلَيْهِ جَمَالَهَا الأَيَّامُ (٢) وقوله في المراثي:

عِشْ مَا تَشَاءُ فَإِنَّ آخِرَهُ الفَنَى وَالْمَوْتُ مَسَالابُدَّ عَنْهُ وَلاَ غِنْيَ<sup>(٣)</sup> وَنحو:

هَلْ إلى أَنْ تَنَامُ عَيْنِي سَبِيلُ إِنَّ عَهُدِي بِالنَّوْمِ عَهُدٌ طُويلُ (1)

<sup>(</sup>١) من البسيط، وهو لأبي محمد الخازن في تهنئة بمولود. انظر: التبيان للطيبي ٤٥٧، والإيضاح للفزويني ١٤٩/٦، ومعاهد التنصيص ٢٣١/٤.

<sup>(</sup>٢) من الكامل، وهو للأشجع السلمي، انظر كتاب الصناعتين ٤٣٣، والمثل السائر ٢/ ٢٣٩، وكفاية الطالب ٥٢، والتبيان للطيبي ٤٥٨، والإيضاح للقزويني ١٤٩/٦، ومعاهد التصيص ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٣) من الكامل، وهو للشيخ جمال الدين عبدالصمد بن إبراهيم البغدادي الحنبلي (٣) من الكامل، وهو للشيخ جمال الدين عبدالصمد بن إبراهيم المجتهد ابن (٧٦٥هـ) المعروف بابن الخضري، انظر: الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ٢٠١ للمؤلف مرعي الحنبلي.

<sup>(</sup>٤) من الخفيف ، وهو لإسحق بن إبراهيم الموصلي، انظر ديوانه ١٦٥، وانظر تحرير التحبير ١٦٨، وحسن التوسل ٢٥٢، ونهاية الأرب ١٣٤/٧.

ونحو :

لَمَسْتُ بِكَفِّي كَفَّهُ أَبْتَغِي الغِنِى وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الجُوْدَ مِنْ كَفَّهِ يُعُدِي فَلَا أَنا مِنْهُ ما اسْتَفَادَ ذَوُو الغِنْي أَفَدْتُ وَأَعْدَانِي فَأَتْلَفْتُ ماعِنْدِي (١)

وإذا نظرت إلى فواتح السور رأيتها على أحسن أسلوب من البلاغة والتفنن في الفصاحة.

ثانيها: المخلص: وهو أن يتخلص الناظم أو الناثر من معنى إلى آخر بألطف عبارة كأن يتخلص من غزل، أو فخر، أو وصف روض، أو طلل بال، أو ربع خال إلى مدح، أو هجو، أو وصف حرب، أو غير ذلك، وهو من أجل المحاسن، ودليل على رسوخ [ ٩أ/٩ب] القدم في البلاغة، وقد اعتنى به المتأخرون دون العرب لا لعجزهم، بل كانوا يؤثرون عدم التكلف، ولا يرتكبون من فنون البديع إلا ما خلا عن التعسف، وإلا فهم أهل هذا الشأن، والسابقون بالمعاني الحسان نحو: أَجَدُكُ مَاتَدْرِيْنَ أَنْ رُبُّ لَيْلِةً كَأَنَّ دُجَاهَا مِنْ قُرُونِكَ يُنْشَرُ سُرَيْتُ بِهَا حَتَى تَجَلَّتْ بِغُرةً كَغُرَةً يَحْيى حِيْنَ يُذْكُرُ جَعْفَرُ (١) سَرَيْتُ بِهَا حَتَى تَجَلَّتْ بِغُرةً كَغُرَةً يَحْيى حِيْنَ يُذْكُرُ جَعْفَرُ (١)

فانظر إلى هذا المخلص السهل الذي لا يشعر سامعه إلا وقد وقع

<sup>(</sup>۱) البيتان من الطويل، وهما لمحمد بن الخياط المدني في المهدي، انظر كتاب الصناعتين ۲۰۰، وأمالي المرتضى (۲۲/)، وتحرير التحبير ۱۷۲، وجوهر الكنز ۲۲۲ نسبة للخياط المكي.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل، وهما لمسلم بن الوليد بن في يحيى بن خالد، انظر ديوان صريع الغوائي ٣١٦، وانظر كتاب الصناعتين ٤٥٦، وتحرير التبحير ٤٣٥، وحسن التوسل ٢٥٤، والإيضاح ١٥٢/٦.

في المعنى الثاني ، مع سهولة الألفاظ ، وكقوله في مدح منصور :

وَدُرُهُ لِنظِ المِلْ العِقِ لَهِ مَنْ شُورُ مَقَ اللهُ ما بِهَا مَيْنٌ وَلا زُوْرُ أَنْصَارُهُ وحَلِيفُ الجُودِ مَنْصُورٌ (() لَمَا رَأَتْ أَدْمُعِيْ جَادَتْ سَحَائِبُهُ قَالَتْ فَدَيْتُكَ كَمْ جُوْدٍ ؟ فَقَلْتُ لَها إِنَّ البَخِيلُ لَمَخَنْوُلْ وَإِنْ كَثُرَت

ثالثها : الختام : وهو أن يأتي في كلامه بأحسن خاتمة ، فإنها آخر ما تبقى من الأسماع ، وربما حفظت دون سائر الكلام ، وربما جبرت ما سبقت من التقصير وإلا كان بالعكس ، وربما أنسي المحاسن كقول بعضهم (٢) في آخر كتاب وصية على أينام مات والدهم: لازال مولانا عاقلة الدهر إن جُنيَ على أوليائه وداهم (٢)، ولا عدموه منعما أن سألوه أعطاهم، وإن لم يسألوه بداهم، وكقول أبي نواس (٤) في خصيب في عامل مصر :

<sup>(</sup>١) الأبيات من البسيط ، وهي لابن فرقماس، انظر زهر الربيع ٢٣ب.

<sup>(</sup>٢) لم أتمكن من معرفة القائل.

<sup>(</sup>٣) وداهم: من دفع الدية.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن هانئ بن عبدالأشهل الحكمي بالولاء (١٤٦ . ١٩٨هـ) شاعر مطبوع، له شعر كثير في المجون، كان فصيحاً عالماً باللغة، انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١٠٥٢.

<sup>(</sup>٥) لعله عبدالله بن محمد بن الخصيب (٣٤٨هـ) من قضاة مصر ، كان فاضلاً وجيهاً عارفاً بالآدب، أو لعله ابنه محمد الذي تولى القضاء بعده، وتوفي في السنة نفسها، انظر: الولاة والقضاة ٤٩٢. ٤٩٣، وانظر فوات الوفيات 104. ٩٥/٢.

أَنْتَ الْخَصِيْبُ وَهَذِهِ مَصَدَّرُ مَكَ الْخَصِيْبُ وَهَذِهِ مَصَدَّرُ الْمَلِي لَا تَقْعُدا بِي عَنْ مَدَى أَمَلِي ي وَيَحِقُّ لِي إِذْ صِرْتُ بَيْنَكُ مَمَا وقوله فيه أيضا:

وإني جَدِيْرٌ إِذْ بَلَغْتُكَ بِالمُنَكَ فَإِنْ تُولِنِي مِنْكَ الْجَمِيْلَ فَأَهْلُهُ وكقول أبي تمام في فتح عمورية: إِنْ كَانَ بَيْنَ لَيَالِي الدَّهْرِمِنْ رَحِم فَبَيْنَ أَيًّامِكَ اللاّتِي نُصِرتَ بِهَا

فَتَدَفَّ قَا فَكِللاكُمَا بُحُلُرُ شَيْئاً فَمَا لَكُمَا بِهِ عُنْرُ آلاً يَحِلُّ بِسَاحَـتِي فَقْـرُ(۱)

وأَنْتَ بِمَا أَمَّلتُ مِنْكَ جَدِيْرُ وَالْتُ مِنْكَ جَدِيْرُ

مَـوْصُولُة وَذِمَام غَـيْر مُنْقَـضِبِ
وَيُـيْنَ أَيَّام بَـدْرِ أَقْـرَبُ النَّسَبِ(")

وكقول المتنبي لسيف الدولة وقد ذكر الخيل [ ٩ب/١١] :

فَلاَ هُجَمْتَ بِهِا إِلاَّ عَلَى ظَفَر وَلا وَصَلْتَ بِهِا إِلاَّ إِلَى أَمَلِ (١)

<sup>(</sup>۱) الأبيات من الكامل، انظر ديوان أبي نواس ٣٢٦ (صادر) البيت الأول فحسب، وهو آخر أبيات القصيدة . وكذا معاهد التنصيص ٤/٢٧٢ أن المؤلف أخذها عن تحرير التحبير فهي مطابقة لروايته ، انظر تحرير التحبير ١٨٨٨

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل، انظر ديوان أبي نواس ١٠٠ ـ ١٠١ . وانظر تحرير التحبير ١٦٨. والإيضاح ٢/١٥٣، وخزانة الآدب لابن حجة ٥٠٢/٢، ومعاهد التنصيص ٤/ ٢٦٨، ونفحات الأزهار ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) البيتان من البسط، انظر ديوان أبي تمام ٧٣/١، وانظر تحرير التبحير ٦١٨، والإيضاح ١٥٣/٦.

<sup>(</sup>٤) من البسيط، انظر ديوان أبي الطيب ٤٣/٢ ، وشرح ديوان المتنبي للعكبري ٤٢/٣، وانظر تحرير التحبير ٦٢٠.

وقوله :

ولا ذَاقَتُ لَكَ الدُّنْيَا فِرَاقًا(١)

فَلاَ حَطَّتُ لَكَ الهَيْجَاءُ سَرْجاً وقوله:

مِنَ العَيْشِ تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ وَتَحْرِمُ ولارِزْقَ إِلاَّ مِنْ يَمِيْسَنِك يُقُسَمِ

ٱخَـٰذُتَ عَـلَى الأَرْوَاحِ<sup>(٢)</sup> كُلَّ ثَـنِيَّــة فَـلاَ مَـوْتَ إِلاَّ مِنْ سِـِنَـانِكَ يُتَّـقَى

وجميع خواتم السور في غاية الحسن ونهاية الكمال لمن تدبر.

# الفن الثاني في البديع المعنوي

وهو ما يرجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات وإن كان فيه ما يفيد تحسين اللفظ أيضا كما أن اللفظى كذلك .

### باب المطابقة

وتسمى (1) الطباق، والتطبيق، والمقاسمة، والتكافؤ، و التضاد : وهي الجمع بين الشيء وضده كالليل والنهار والسواد والبياض في

<sup>(</sup>١) من الوافر، وهو لأبي الطيب، انظر شرح ديوان المتنبي للعكبري ٣٠٣/٣، وانظر تحرير التحبير ٦١٩، والتبيان للطيبي ٤٦٦، والإيضاح ١٥٤/١، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٠٢/٢، معاهد التصيص ٢٧٣/٤

<sup>(</sup>٢) رواية الديوان «الأعداء».

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل، وهما لأبي الطيب في سيف الدولة، انظر شرح ديوان المتنبي للعكبري ٣٦٢/٣ وانظر تحرير التحبير ٦٢٠. وقد تضمن البيتان مبالغة مذمومة ، فالحياة والموت والرزق بيد الله.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن مالك الرعيني كل هذه المصطلحات التي أوردها المؤلف للمطابقة ، انظر: طراز الحلة وشفاء الغلة ٣٥٦.

اسمين نحو: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ (١) أو فعلين نحو: ﴿ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ (٢) أو مختلفين نحو: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ (٢) أو حرفين نحو: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت ﴾ (٤) وهي المطابقة الخفية ، فإن «لها» يقتضي أن يكون ملكا تحت اليد ، و«عليها» يقتضي العلو فكسبها تحت يدها ، وما جنته عليها .

والطباق المعنوي كقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً ﴾ (٥) لأن القصاص الموت ، فكأنه قال الموت حياة ، فهو طباق معنوي ، وكذلك نحو : بدر وبحر لكون البدر يفهم منه العلو، والبحر يفهم منه السفل ونحوه :

أَعْسِرَقُ الدَّمْعُ مُ قَلَةً أَدْخَلَتْنِي نَارَ وَجُد مِنَ الجَوَى ذَاتَ وَقُد (١)

فإن أغرق ليس ضدا لأدخل إلا باعتبار متعلقه وهو النار؛ لأن من دخلها احترق والاحتراق ضد الغرق .

وإيهام المطابقة : وهو ما تقابل فيه اللفظ دون المعنى نحو :

<sup>(</sup>١) سبورة الكهف/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) سبورة البقرة/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام/١٢٢.

<sup>(</sup>٤) سبورة البقرة/٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) من الخفيف ، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٢٨.

ضَحِكَ الصُّبْحُ فَأَبَكَى مُقُلَّتِي حِيْنَ وَلِّي نَافِراً عَنْ مَضْجَعِي (١)

فإن الضحك هنا ليس بضد البكاء ؛ لأنه كناية عن الضوء وكثرته، والبكاء منسوب للمقلة فلا تضاد بين كثر وبكى ، إلا أنه من جهة اللفظ يوهم المطابقة ، ونحو :

لا تَعْجَبِي ياسَلُمُ مِنْ رَجُل ضَحِكَ الْمَشِيْبُ بِرَأْسِهِ فَبَكَى (١) أَي الرجل [١٠/أ/١٠].

والملحق بالمطابقة نحو: ﴿ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢) فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسببة عن اللين الذي هو ضد الشدة ، ونحو:

إِذَا جَفَانِي بَذَلْتُ الرُّوْحَ مُعْتَدْرِاً لَهُ وَأَصْفَحُ عَنْهُ كُلُّمَا ظَلَمَا الْأَلْمَا الْأَلْمَا الْأَلْمَا الْأَ

فالصفح ليس بينه وبين الظلم تضاد ، وإنما ضد الظلم العدل ، لكن الظلم جرم عظيم يستحق المؤاخذة .

<sup>(</sup>١) من الرمل، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٨ب.

<sup>(</sup>٢) من الكامل، وهو لدعبل بن علي الخزاعي من قصيدة أولها:

أين الشباب وأية سلكا لا أين يطلب، ضل، بل هلكا.

انظر: ديوان دعبل بن علي الخزاعي ١١٧ ، وانظر: نقد الشعر لقدامة ٢٩، كتاب الصناعتين ٢٩٧، تحرير التحبير ١١٢، حسن التوسل ٢٠٠، الإيضاح ١٥/٦ ـ ١٦، خزانة الأدب لابن حجة ١٥/١، نفحات الأزهار ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح/٢٩.

<sup>(</sup>٤) من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٨ب.

وطباق السلب: وهو الجمع بين فعل مثبت ومنفي ، أو أمر ونهي، بخلاف ما مرَّ، فإنه طباق إيجاب نحو: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ عَلَمُونَ فَلا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُون ﴾ (١) ونحوه:

جَهِلَتْ سَلْمَى ومَا جَهِلَت سُوْءَ حَالِي في مَحَبَّتِها عَلِمَتْ فَالْمَالِمُ فَلَــتِها (٢)

واعلم أن ما مُرَّ فهو مطابقة غير مقابلة .

والمقابلة: أن تذكر لفظين أو أكثر فإذا فرغت ذكرت الأضداد كقوله: كقوله: ﴿ كَالاَّعْمَىٰ وَالاَّصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِعِ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ﴾ (٥) والأكثر نحو:

مَا أَحْسَنَ الدُّيْنَ والدُّنْيَا إِذَا اجْتَمَعَا وَأَقْبَحَ الكُفْرَ والإِفْلاَسَ بِالرَّجُلِ<sup>(١)</sup> ونحو:

صُبُحُ اللُّقَا وَبَيَاضُ القُرْبِ غَالَهُمَا لَيْلُ الْقِلِّي وسَوَادُ البُّعْدِ فَارْتِحَلا (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الروم / ٦ - ٧.

٠ (٢) سورة المائدة/٤٤.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الرمل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٧أ.

<sup>(</sup>٤) سورة هود/٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة/٨٢.

<sup>(</sup>٦) من البسيط، قال العباسي في معاهد التنصيص: يعزى لأبي دلامة أنشده للمنصور ، انظر معاهد التنصيص ٢٠٧/٢، وانظر تحرير التعبير ١٨١، وحسن التوسل ٢٠٥، والإيضاح ١٨/٦.

<sup>(</sup>٧) من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٦ب.

فالمقابلة بين صبح وليل،ولقاء وقلى،وبياض وسواد،وقرب وبعد .

#### ونحو:

لَمَّا شَكَوْتُ إِلَى لَيْلَى -وقد هَجَرْت - وَجُدِي إِلَيْهَا، وسَهُدِي في دُجَى الظُّلَمِ قَالَتُ الْوُلِيَ فَافْرَحُ بِالوصِالِ وَنَمُ فَلَمْ تَنْرُنْنِي، ولَمْ أَفْرَحُ، وَلَمْ أَنْسَمِ (') فَالْمَ وَلَمْ أَنْدُرُنْنِي، ولَمْ أَفْرُحُ، وَلَمْ أَنْسَمِ (') فقابل ثلاثة لثلاثة ، وهي مطابقة في النفي .

### باب مراعاة النظير

ويسمى<sup>(۱)</sup> التناسب، والائتلاف، والتوفيق والمؤاخاة ، وهو: ذكر لفظين متناسبين لا على جهة التضاد؛ ليخرج المطابقة ، وهو أربعة أنواع :

المتناسب: وهو ذكر الشيء مع ما يناسبه كالشمس والقمر والسبحاب والمطر، ونحو:

قَدْ صَادَ قَلْبِي بِأَرْضِ التَّرْكِ ظَبْيُ نَقَا سَلُطَانُ حُسَنْ بِإِقَاقِ الْجَمَالِ سَمَا السَّدُرُ طَلْعَتُهُ مِنْ شَعْرِهِ غَسَنَقُ بِهِ تَنَفَّسَ صَبُحُ الثَّعْرُ قَابِتَسَما (٣٠ إ ١٠١) البَدْرُ طَلْعَتُهُ مِنْ شَعْرِهِ غَسَنَقُ بِهِ تَنَفَّسَ صَبُحُ الثَّعْرُ قَابِتَسَما (٣٠ إ ١٠١)

<sup>(</sup>١) البيتان من البسيط، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٧ أ . ٢٧ب.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه المصطلحات كلها عند الرعيني في حديثه عن مراعاة النظير، انظر طراز الحلة ٣٨٥، ووردت كذلك في الإيضاح ١٩/٦ عدا مصطلح المؤاخاة. ويلحظ أن المؤلف نقل أقسام مراعاة النظير عن زهر الربيع لابن قرقماس. كما أنه نقل جل حديثه عن تشابه الأطراف بخاصة من تحرير التحبير لابن أبي الإصبع. ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٣) البيتان من البسيط، وهما لابن قرقماس ، انظر زهر الربيع ٢٩ب.

فالمناسبة بين ترك وسلطان ، وأرض وسماء ، وسماء مع بدر ، وغسق مع صبح (۱) .

والتفويف: وهو ذكر المتناسبين في جمل مستوية المقدار أو قريبة الاستواء. سمي بذلك من قولهم ثوب مفوف، وهو الذي فيه خطوط مستوية نحو:

رَسْقُ بِلاَ أَسْهُم، طَعْنُ بِبلا أَسَل نَارٌ بِلاَ شُعَل ِزَهْرٌ بِلاَ شَـجَـرِ (٢) ونحوه:

هِلاَلٌ إِذَا مَا لاَحَ، غُصِنْ إِذَا انْشَنَى نُسِيْمٌ إِذَا مَا رَاحَ، بَدُرٌ إِذَا بَدَا(")

وتشابه الأطراف: وهو أن يختم الكلام بما يناسب المعنى المبتدأ به نحو: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (أ)، فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك ، والخبير يناسب كونه مدركا ، ونحو: لم يخف الملوك، وتخافه الملوك، لأنه لا ذنب له ، ويصدع بالحق ، ونحو: ﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبٌ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف التناسب بين ثغر وابتسم.

<sup>(</sup>٢) مِن البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٩ب٠

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو للمؤلف مرعي الحنبلي من قصيدة مطلعها: صبوت، وكم أصبو إلى وصل أهيف رشيق قوام ساحر الطرف أغيدا انظر: الغزل المطلوب في المحب والمحبوب ٢٤ب.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام/١٠٣٠

<sup>(</sup>٥) سورة النور/٣٥.

ومنه إعادة لفظ القافية في أول البيت الذي يليها، كقول ليلى<sup>(۱)</sup> تمدح الحجاج<sup>(۲)</sup> :

إِذَا نَزَلَ الْحَجَّاجُ أَرْضاً مَرِيْضَةً تَتَبَّعَ أَقْصَى [ دائها (٢) ] فَسَفَاها شَفَاها مِنَ الدَّاءِ العُضالِ الذي بِها عَلُامٌ إِذَا هَـزَّالْـقَنَاةَ سَقَاها مَنَ الدَّاءِ العُضالِ الذي بِها عَلُامٌ إِذَا هـزَّالْـقَنَاةَ سَقَاها سَقَاها فَرَوَّاها بِشُرْبِ سِجَالِهِ دِمَاءَ رِجَالٍ يَحْلِبُونَ صَرَاها (١)

وإيهام النظير: وهو ذكر معنيين غير متناسبين بلفظين متناسبين نحو: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ ﴾ (٥) أي: النبات الذي لا ساق له ، والشجر ما له ساق ، فالنجم بهذا المعنى لا تناسب بينه وبين الشمس والقمر ، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب فيناسبهما . ونحو:

<sup>(</sup>۱) هي ليلي بنت عبدالله بن الرحال الأخيلية (۸۰هـ) من شواعر العرب، فصيحة ذكية ، لها أخبار مع تربة بن الحمير. انظر ترجمتها في فوات الوفيات ٢٢٦/٣ ـ ٢٢٨.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي (٤٠ ـ ٩٥هـ) أحد ولاة بني أمية ، ولأه عبدالملك بن مروان على العراق، خطيب مفوّه، نسبت إليه أخبار كثيرة في سفك الدماء والبطش بأعدائه. انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٢٩/٢ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل رأيها وهو تصحيف، والصواب من ب، وهو ما تؤيده المصادر.

<sup>(</sup>٤) الأبيات من الطويل ، وانظر ديوان ليلى الأخيلية ١٢١. وانظر الكامل للمبرد ١/ ٢٦، وتحرير التحبير ٥٢١، وحسن التوسل ٣٢٠، وشرح الكافية البديعية ١٠٨، ونهاية الأرب ١٨١/٠. والسجال: جمع سجل هو الدلو الكبير، وصراها من الصرا: وهو بقية اللبن في الضرع، وتعنى به اللبن الفاسد.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن/٥ . ٦.

تَعَسَّقْتُهُ وَالْمَيْلُ كَالْغُصِّنِ دَأْبِهُ وَقَدْ قَلَّ صَبْرِي مِنْ عَظَيْمِ صَـدُودِهِ يَلُومُ أَبِي، وَالْخَالُ وَالْعَمُّ ضَائِعٌ كَمِسْكِ حَـوَاهُ مَـاءُ وَرْدِ خُدُودُهِ

فالخال يناسب العم ، لكن المراد خال الوجنة بدليل نسبة تضوع المسك إليه .

قلت: وهذا الباب والذي قبله [ ١١أ/١١ب] عندي الأولى ذكره في البديع اللفظي لأن تعلقه باللفظ أظهر كما فعلت في الإرصاد (٢).

# باب المشاكلة

وهي ذكر الشيء بلفظ غيره ؛ لوقوعه (٢) صحبته تحقيقاً أو تقديراً، فالأول كقوله :

قَالُوا اقْتَرِحْ شَيْئًا نُجِدٍ لَكَ طَبْخَهُ قُلْتُ اطْبَخُوا لِي جُبَّةً وقَمِيْصا (ا)

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٣٠ب٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۹۹.

<sup>(</sup>٣) اعتاد البلاغيون استعمال «لوقوعه في صحبته»، ويلحظ أن المؤلف تعمد تعدية المصدر بنفسه، ويؤكد ذلك عند بيانه المشاكلة في البيت.

<sup>(</sup>٤) من الطويل، ورد دون عزو في عدد من المصادر مثل: شرح الكافية البديعية ١٨٢، والإيضاح ٢/٨٦، معاهد التنصيص ٢٥٢/٢، وانظر طراز الحلة ٤١٧، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٥٣/٢، ونسبه العباسي في معاهد التنصيص لأبي الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاكي (٣٩٩هـ)، وأرجح أنه لجحظة البرمكي: أحمد بن جعفر بن برمك (٣٢٤هـ)، فقد نسبه الثعالبي إليه، انظر التوفيق للتلفيق ١٨٨، وخاص الخاص ١٠٩، وانظر جحظة البرمكي: الأديب الشاعر ٣٥٣. فالثعالبي أقرب إلي عصر الشاعر من العباسي والله أعلم.

أي خيِّطوا ، فذكر الخياطة بلفظ الطبخ ؛ لوقوعها صحبة الطبخ. ونحو:

واطِّعَنْ بِقَامَاتِ القُدُودِ وبالأسلِّ (١)

فالطعن لا يكون بالقامات، لكنه ذكر مشاكلة ، ومثله :

عَلَّفَتُها تِبْناً وَماءً بَارِداً (٢)

ونحو: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ (7) إن لم يرد بالنفس الذات (4).

والثاني نحو ﴿ صِبْغَةَ اللَّه ﴾ (٥) أي تطهير الله النفوس بالإيمان فعبر عن التطهير بالصبغ؛ لوقوعه معه في التقدير ؛ لأن النصارى كانوا

(١) لعل المؤلف أخذ ذلك من قول ابن قرقماس:

تلمحت من الحاظه فعل مرهف يهون على العشاق طعن المثقف

ومعتقل بالرمح قلت له وقد ألا قل من طعن القوام فدونه انظر زهر الربيع ٣١ب،

(٢) صدر بيت من الرجز، وعجزه:

حتى غدت همّالة عيناها

والبيت من شواهد النحويين في باب المفعول معه، ذكره المبرد في المقتضب ٤/ ٢٢٣ دون عزو وانظر شرح شواهد المفني ٣١٤، وأمالي المرتضى ٢٥٩/٢. وشرح حماسة المرزوقي ٢١٤/٣، خزانة الأدب للبغدادي ٤٩٩/١.

- (٣) سورة المائدة/١١٦.
- (٤) جعل هذه الآية من باب المشاكلة فيه نظر، وقد تابع المؤلف. غضر الله لنا وله -بعض البلاغيين، ولا يكفي قوله إن لم يرد بالنفس الذات ،ليكون مخرجاً له من تأويل صفة النفس.
  - (٥) سورة البقرة/١٣٨.

يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون: الغمس فيه تطهير لهم ، ويقول من غمس ولده: الآن صار نصرانيا حقا.

### باب العكس

ويسمى التبديل، وهو تقدم جزء في الكلام ثم تأخره، فيقع بين المتضايفين نحو:

فَاقُصِدْ رِيَاضَ الرَّبَا بِالخَيْفِ وَاسْقِ بِهِ رَيَّا الرِيَّاضِ بِوِدُ مِنْكَ مُنْسَجِمِ (١) فَأَقُصِدُ رِيَاضَ الرَّبَاضَ الرَّبَاضَ المَادات السادات العادات )(٢)

وبين العامل والمضاف إليه نحو:

فَاحْمَرَّ بَعْدَ بَيَاضٍ خَدُّ ذِي خَجَلٍ وَابْيَضَّ بَعْدَ احْمِرَارِ كَأْسُ سَاقِينَا (٣) وهو عجيب ؛ لأن فيه رد الفعل مضافاً ، والمضاف فعلاً .

وبين متعلقي فعل نحو: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ (1).

<sup>(</sup>۱) من البسيط، وهو لابن قرقماس، وقبله: يا زاجر العيس سر ليلاً وحيّ كما حيّا الحبابي ليلى غير محتشم انظر: زهر الربيع ٣٤ب.

<sup>(</sup>٢) هذا القول لأبي الفتح البسيتي، انظر: الدر النفيس للنواجي ١٤، ١٦١أ، وجنى الجناس للسيوطي ٢٢٦، ومعاهد التنصيص للعباسي ٢١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) من البسيط، وهو لابن قرقماس ، وقبله: قُلَّت مدامتها الحمراء فأتبعها بأختها كبياض الصبح تلوينا انظر زهر الربيع ٣٤ب.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس/٣١.

وبين طرفي جملتين نحو : ﴿ لا هُنَّ حِلِّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ (١) وبين فعل وفاعل نحو : قام زيد، وزيد قام .

# باب الرجوع

وهو العود على الكلام السابق بالنقض، كأن يثبت المنفي أوينفي المثبت؛ لنكتة تزيد المعنى حسناً تلحقه بالبلاغة، بخلاف ما لو كذب فقال: قمت، ثم صدق فقال: ما قمت ، وكذا لو رأى طائرا ظنه حماماً فقال: هذا حمام ، ثم رجع فقال: ليس بحمام ؛ لخلوه عن النكتة فقال: ليس بحمام ؛ لخلوه عن النكتة

قَفْ بِالدِّيَارِ الَّتِي لَمْ يُعْفِهَا الْقَدِّمُ بَلَّى وَغَيَّرَهَا الْأَرْوَاحُ وَالدُّيِّمُ الْ

أثبت دروسها بعد نفيه؛ لنكتة إظهار التدله والتحير ، ونحو :

مِنْ بَعْدِ مِا رَحَلَتْ كَالنَّوْمِ عَنْ نَظَرِي هَذا ومَا رَحَلَتْ عَنْ قَلْبِيَ الْكَلِفِ<sup>(٣)</sup>

نفى الرحيل بعد إثباته ؛ لاختلاف الجهة : أي إن كانت رحلت عن عيني فما رحلت عن قلبي ، ولا يخفى ما فيه من الحسن ، فمدار هذا الباب على نكتة حسنة تبين بلاغة المتكلم .

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة/١٠.

<sup>(</sup>٢) من البسيط، وهو لرّهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان، انظر: شعر زهير بن أبي سلمى 170، وطراز الحلة أبي سلمى ١٠٠، وانظر الوساطة للجرجاني ٣٣٤، والإيضاح ٣٨/٦، وطراز الحلة ٤٣٤، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٨٢/٢، ومعاهد التصيص ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) من البسيط ، وهو لابن فرقماس، انظر زهر الربيع ١٣٤.

### باب الاستطراد

مصدر استطرد الفارس لقرنه في الحرب ، وذلك بأن يفر من بين يديه يوهم الانهزام ، ثم يعطف عليه على غرة منه ، وهو ضرب من المكيدة . واصطلاحاً (۱) : أن يكون المتكلم في مدح أو غيره، فيتوهم السامع أنه مستمر فيه ، ثم يخرج منه إلى غيره؛ لمناسبة بينهما مصرحاً باسم المستطرد به آخر كلامه . وبه يفارق المخلص . وهو ثلاثة أنواع:

استطراد غير مقصود لا تقوية لما قبله نحو:

بِالرُّوْحِ أَفْدِي عَـَادَةً ذِي عَـَادَةٍ بِالهَجَـْرِ لَيْسَ تَـرَى لَـدَيْهَا مَـرْحَمـَهُ يُلْمِهُ لَا مَنْ خُلُفِ عُرْقُوْبٍ وكِـدْبِ مُسَيْلِمَهُ (1)

انتقل من التغزل إلى هجاء عرقوب بخلف المواعيد ، وإلى هجاء مسيلمة بالكذب حيث ادعى النبوة .

واستطراد غير مقصود ، وفيه تقوية ١ قبله، كقول بعضهم يمدح ابنَ حُجَر (٢) العسقلاني:

<sup>(</sup>۱) انظر في تعريف الاستطراد: العمدة لابن رشيق ٦٢٨/١، وتحرير التحبير لابن أبي الإصبع ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الكامل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٢٢ب.

<sup>(</sup>٣) هو أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني (٧٧٣هـ ـ ٨٥٢هـ) من أثمة العلم، من أشهر مؤلفاته فتح الباري، والدرر الكامنة، انظر ترجمته في البدر الطالع ٨٧/١ ـ ٩٢.

أيَا حَبَّذَا النَّيْلُ الْمَبَارَكُ جَارِياً بِمِصْرَ كَجَرِي النَّيْلِ مِنْ عُلَمَا الْهَا وَإِلاَّ كَجُودِ العَسْقَلانِيُ مَنْ غَدَا شهاباً لِذِي العَلْيَا بِأَفْقِ سَمَائِها (١)

الاستطراد ذكر ابن حجر ومدح نواله ، وفيه تقوية لمدح علماء مصر؛ لأنه منهم،وغير مقصود؛ لأن ابتداء الكلام لم يكن لمديحه .

واستطراد مقصود وهو قليل ، ويليق أن يسمى إيهام الاستطراد كقوله في ابن حجر أيضاً :

إِنْ يَبْتَسَمِ ثَغْرُ الشَّرِيْعَةِ والنَّدَى يَوْمَا فَذَلِكَ مِنْ أَبِي الْعَبَّاسِ [ ١٢/١٢٣] هُوَ جَامِعٌ عَلْمَ الْحَدِيْثِ وَحَافِظٌ وَمُضَرَّقٌ أَمُواَلَهُ فِي النَّاسِ (١)

فهو مقصود ؛ لأن أول جملة تركبت مقصودة لمديحه ، إذ عند التصريح بذكره يفهم أنه المراد من أول اللفظ .

### باب الاطراد

مصدر اطرد الماء وغيره إذا جرى من غير توقف ولا انقطاع ، واصطلاحاً (٢) ذكر الممدوح وآبائه على الترتيب بلا تكلف بألفاظ سهلة بلا فاصل غير يسير بنحو صفة مشهورة ، وتركه أولى كقول بعضهم:

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل ، وهما لابن قرقماس ، وقد صرّح بأنه يمدح بهما ابن حجر، وهذا يخالف تعليق المؤلف بأن ابتداء الكلام لم يكن لمديحه انظر زهر الربيع ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الكامل، وهما أيضاً لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٣٣أ.

<sup>(</sup>٣) انظر في تعريف الاطراد: العمدة ٢/٨٩٨، وتحرير التحبير ٣٥٢.

مَنْ يَكُنْ رَامَ حَاجَةً بَعُدتُ عن مُ وَأَعْيَتْ عَلَيْهِ كُلُّ الْعَيَاءِ فَلَيْهِ كُلُّ الْعَيَاءِ فَلَهَا أَحْمَدُ اللّرَجَّى ابْنُ يَحْيَى بين مُعاذ بن مُسلِم بن رَجَاء (١)

قال ابن أبي الأصبع (٢): إن هذا البيت أحسن ما يوجد لولا الفصل بالمرجى يعني أنه ليس بصفة ، وإنما أتى بها للحشو فعيب عليه (٢).

#### ونحو:

بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الطَّوَافِ سُعَاةً إِذْ رُمِينَا بِـزَيْنَبِ والرَّبــابِ
ابْنَتِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَــنَافِ بْنِ زَيْدِ بْنِ (1) قُصَي بْنِ كِـلاَب (9)
ابْنَتِي هَاشِم بْن عَبْدِ مَــنَافِ بْن زَيْد فاغتفر الفصل بها .

<sup>(</sup>۱) البيتان من الخفيف، وردا غير منسوبين في العمدة ٧٠٠/٢ وتحرير التحبير ٣٥٣، وكفاية الطالب ٢٠٧، وطراز الحلة ٢٢٧، وخزانة الأدب لابن حجة ٣٥٢/١، وزهر الربيع لابن قرقماس ١٥١ ـ ٥١ ب.

ونسبهما محقق العمدة الدكتور محمد قرقزان لمحمد بن عبدالملك الزيات، وأحال على ديوانه ص١. انظر العمدة تحقيق الدكتور محمد قرقزان ٧٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر بن أبي الإصبع المصري (٥٨٥ ـ ١٥٥هـ) من علماء البلاغة المتميزين ، له عدد من المؤلفات فيها، زعيم المدرسة البديعية، تأثر به جُلّ الذين ألفوا في البديع بعده، انظر ترجمته في ٣٦٣/٢ ـ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر نص كلام ابن أبى الإصبع في تحرير التحبير ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل، وهي في ب، وفي زهر الربيع ٥١ب.

<sup>(</sup>٥) البيتان من الخفيف، وهما لابن قرقماس، انظرزهر الربيع ٥١ ب.



# بابالاستتباع

وهو أن يذكر مدحاً أو ذماً، ثم يستتبع به معنى آخر من جنسه ، فلا يجوز استتباع المدح بذم وعكسه نحو :

وظَبْي مِنَ الْأَثْرَاكِ نَابَتْ لَحَاظُهُ وَحَاجِبُهُ عَنْ قَوْسِهِ وسِهَامِهِ وَوَعَاجِبُهُ عَنْ قَوْسِهِ وسِهَامِهِ وَيَبْسِمُ عَنْ دُرُّ نَضِيدُ كِأَنَّكَ مَا تُنَظَّمُ مِنْ مَنْتُ ورِدُرُ كَلَامِهِ (١)

مدح ثغره بابتسامه عن الدر، ثم استتبع مدحه بالفصاحة والبلاغة الحاكية للدرر لعذوبة منطقه .

ونحو :

نَهَبْتَ مِنَ الأَعْمَارِمَا لَوْحَوَيْتُهُ لَهُ نَلْتَ الدُّنْيَا بِأَنَّكَ خَالِد")

مدحه بالشجاعة على وجه استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها.

## باب التفريع

من فرعت الشيء تفريعاً،وضبط بالغين المعجمة كأن المتكلم فرغ باله من الحكم الأول للثاني ، وهو أن ترتب حكماً على صفة،،ثم ترتب

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٤٧ب.

<sup>(</sup>٢) من الطويل، وهو لأبي الطيب المتبي، انظر شرح ديوان المتبي للعكبري ٢٧٧/١، وانظر: كتاب الصناعتين ٤١١، سر الفصاحة ١٣٩، شرح الكافية البديعية ٨٩، والإيضاح ٢٩٩، والتبيان للطيبي ٣٨٩، وطراز الحلة ٢٠١، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٩٤/٢.

ذلك الحكم بعينه [١٢/ب/١٢] على صفة أخرى كقوله:

أَحْلاَمُكُمْ لِسِقَامِ الْجَهْلِ شَافِيَةٌ كَمَا دِمَاؤُكُمُ تُبْرِي مِنَ الْكَلَبِ<sup>(۱)</sup> وقول ابن المعتز (<sup>۲)</sup>:

كَلاَمُهُ أَخْدَعُ مِنْ لَحْظِهِ وَوَعَدُهُ أَكَذَبُ مِنْ طَيْفِهِ (").

### باب الإدماج

وسماه بعضهم (٤) التعليق ، وبعض التضعيف ، وبعض جعله

- (٢) هو أبوالعباس عبدالله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم (٢٤٦ ـ ٢٩٦هـ) تولى الخلافة يوماً وليلة، شاعر مبدع، له عدد من المؤلفات أشهرها كتاب البديع أول كتاب أفرد البديع بتأليف خاص، انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٧٦/٣ ـ ٨٠.
- (٣) من السريع، انظر ديوان أشعار الأمير أبي العباس بن المعتز ٢٨٣/١، وانظر العمدة ٦٨٣/١، وكفاية الطالب (تحقيق النبوي شعلان) ٢١٩، وتحرير التحبير ٢٧٤.
- (٤) ممن سمّاه التعليق: أسامة بن منقذ، انظر البديع في نقد الشعر ٥٨، وابن أبي الإصبع في التحرير ٤٤٣.
- (٥) لم أقف على من سمّاه التضعيف، إلان أن ابن مالك الرعيني ذكر المصطلحات كما أوردها المؤلف مرعي الحنبلي، انظر طراز الحلة ٦٠٣، وورد مصطلح المضاعفة عند أبي هلال في كتاب الصناعتين ٤٢٣.
  - (٦) ممن جعله مع الاستتباع، ابن معصوم في أنوار الربيع ١٤٨/٦.

<sup>(</sup>۱) من البسيط، وهو للكميت ، انظر ديوانه ۸۱/۱ ، انظر العمدة ۲۳۲/۱ ، وكفاية الطالب ۲۱۹ (تحقيق النبوي شعلان) وتحرير التحبير ۲۱۵، ومعاهد التنصيص ۸۸/۳.

[مع(۱)] الاستتباع واحدا ، وهو واحداً ، مصدر أدمجت الشيء في الشيء إذا أدرجته فيه ، وهو أن يذكر المتكلم معنى ثم يدمج فيه معنى آخر ولايقصده ، فإن قصده فلا بد أن يوهم أنه لم يرد قصده ، وقال ابن مالك(۱) : أن يقصد معنى فيدمجه في كلامه من غير قصد يظهر على قائله(۱) كقوله تعالى عالى المُولُود لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعُرُوف ﴾ (المسيقت الآية لبيان أن نفقة المرضع على الوالد ، وأدمج فيها أن الولدلأبيه لا لأمه ، وقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ تَلاثُونَ فَيها أن أقل شَهراً ﴾ (سيقت الآية لبيان منة الأم على الولد ، وأدمج فيها أن أقل الحمل ستة أشهر الأنه يسقط من الثلاثين حولا الرضاع بدليل الحمل ستة أشهر كَوْلُن كَاملين ﴾ (۱) ، ومنه:

أَبَى دُهْرُنَا إِسْعَافَنَا فِيْ نُضُوسِنَا وَأَسْعَفَنَا فِي مَنْ نُحِبُ وِنُكُرْمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل من ، والصواب من ب.

<sup>(</sup>٢) هو أبوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك الطائي (٦٨٦هـ) المعروف بابن الناظم، له في البلاغة كتابا: المصباح، وروض الأذهان، وهو أول من جعل البديع قسيماً لعلمي المعاني والبيان، انظر ترجمته في بغية الدعاة ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على قول ابن مالك بنصه في المصباح، ولكني وجدت هذا الرأي منسوباً لابن مالك في كتاب طراز الحلة لابن مالك الرعيني، انظر طراز الحلة ٦٠٣، ولكن ذلك قريب من تعريف ابن مالك للنوع الثاني من الادماج فهو عنده «أن يقصد المتكلم إلى نوع من البديع فيجيء في ضمنه بنوع آخر» المصباح ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة /٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف/١٥.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة/٢٣٣.

فُتُقلْتُ لَهُ نُعْمَاكَ فِيهِمْ أَتِمَّهَا وَدَعْ أَمْرَنا إِنَّ الْأَهُمَّ الْمُقَدِّدُمْ (اللَّهُمُ الْمُقَدِّدُمْ (ا

أدمج في التهنئة شكوى الدهر ، ونحو:

وصِفَا لِي ثَغْرَ الْحَبِيْبِ فَإِنِّي ذُو اشْتِيَاقِ إِلَى النَّقَا والعَقِيْقِ (٢) أَدمج في قوله «وصفا لي ثغر الحبيب» صفته بالنقا والعقيق.

### باب اللف والنشر

وهو ذكر متعدد على التفصيل أوالإجمال ، ثم ذكر ما لكل من هذا المتعدد من غير تعين ثقة بأن السامع يرده إليه ، فإن ذكر مرتباً فهو المرتب، وإلا فهو المشوش نحو: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَضْلُه ﴾ (٢) ونحو : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُ مَ اللَّينَ الآية ، ونحو : [١٣/أ١٣٠ب].

فَالْغُصْنُ والوَرْدُ ثُمَّ البَدْرُ فِي غَسَقِ يَا صَاحِ قَدِّيَ خَدِّي طَلْعَتِي شَعَرِي<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) البيتان من الطويل، وهما للشاعر عبيدالله بن عبدالله في عبدالله بن سليمان بن وهب حين وزر للمعتضد، انظر تحرير التحبير ٤٤٩، وطراز الحلة ٢٠٦، ومعاهد التصيص ١٣٦/٢، وخزانة الأدب لابن حجة ٤٨٤/٢ ، ونسبه ما لعبدالله بن عبيدالله ، ولعله تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) من الخفيف ، وهو لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص/٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران/١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) من البسيط، وهو لابن فرقماس، انظر زهر الربيع ١٣٨.

ونحـو:

كَيْفَ أَسْلُو وَأَنْتِ غُصْنٌ وحِقْفٌ وغَزَالٌ لَحْظاً وَقَداً وَرِدْفَالْ) وغَزَالٌ لَحْظاً وَقَداً وَرِدْفا (١) والحقف جمعه أحقاف وهو النقا من الرمل ، ونحو هو شمس وأسد وبحر جودا وبهاء وشجاعة .

والمجمل لا يتصور فيه ترتيب ولا عكس، نحو الي منه ثلاثة بدر وغصن وعضب ونحو: ﴿ قَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ (٢) فضمير قالوا لأهل الكتابين أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فلف العدم اللبس ثقة بأن السامع يرد إلى كل ما زعمه للعلم بتضليل كل فريق صاحبه.

ومن غريب اللف والنشر أن يذكر متعدداً ثم يذكر ما لكل من آحاد كلُّ نحو: الراحة والتعب والعدل والظلم قد سد من أبوابها ما كان مفتوحاً، وفتح من طرقها ماكان مسدوداً.

<sup>(</sup>۱) من الخفيف وورد دون عزو في حسن التوسل ٢٤٥، وخزانة الأدب لابن حجة ١/
١٥٣، ورد البيت في كتاب الصناعتين ونسبه أبوها للنفسه انظر كتاب الصناعتين ص ٣٣٨. ونسب لابن حيوس في الإيضاح ٢/٤١، وطراز الحلة ٥٠١، والتبيان للطيبي ٤٠٠، ولم أقف عليه في ديوان ابن حيوس، مما يرجح أنه لأبي هلال.

<sup>(</sup>٢) سبورة البقرة/١١١.

# باب الجمع

هو أن يجمع بين متعدد لفظا أو حكماً في حكم نحو: ﴿ الْمَالَ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (١) ونحو:

إِنَّ الشَّبَابَ والفَرَاغَ والجِدةُ مَفْسَدةٌ للمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدة "ا

ونحو : زيد وعمرو وبكر ومحمد كرام ، وفي المتعدد حكما ً هؤلاء الأربعة كرام ، ونحو:

القُنْعُ والصَّمْتُ ثُمَّ الحُكْمُ والأَدَبُ(٣) سَلاَمَةُ المَرْء فِي دُنْيَاهُ أَرْبَعَةٌ بابالتفريق

وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره نحو:

مَانَوَالُ الغَمَامِ وَقُتَ رَبِيْعٍ كَننُوالِ الأَمِيْرِيومَ سَخنَاءِ

فَنَوالُ الأميِر بِدرَةُ عَيْنِ وَنوالُ الربيعِ قَطْرَةُ مِسَاءِ (1)

(٢) من الرجز، ورد في بعض المصادر غير معزو مثل: التبيان للطيبي ٤٠٢، والإيضاح ٢٦/٦، وطراز الحلة ٥٠٨، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٦٦/٢. وهو لأبي العتاهية من أرجوزته المعروفة بـ ذات الأمثال، انظر ديوان أبى العتاهية (تحقيق شكري فيصل) ص ٣٨٨. وانظر أبوالعتاهية أخباره وأشعاره

(٣) من البسيط، وهو لابن قرقماس، وقبله:

ياذا التقى والحجا فالعلم يكتسب. خند ما نصحتك من وعظ ومن حكم انظر زهر الربيع ٢٨ب.

(٤) البيتان من الخفيف، وردا غير منسوبين في كل من: شرح الكافية البديعية ١٦٧ -١٦٨، وخزانة الأدب ٣٧٨/١ . ٣٧٩، ونفحات الأزهار ١٣٧ - ١٢٨. وهما لرشيد الدين الوطواط، انظر حدائق السحر في دقائق الشعر ٧٥. وانظر معاهد التنصيص ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>١) سبورة الكهض/٤٦.

أوقع التباين بين النوالين . ونحوه :

إِنْ شَبَّهُ وَا بِالنَّبْلِ ٱلْحَسَاظَهُ فَالنَّبْلُ قَدْ تُخْطِئُ فِي رَمْنِهَا فَالنَّبْلُ قَدْ تُخْطِئُ فِي رَمْنِهَا

أوقع التفريق بين الرميين.

يَوْما فَقَدْ جَاءُوا بِأَمْرِ عَجِيبُ وَهَندِهِ مِنْ غَيْرِرَمْ عِي تُصِيبُ (۱)

### باب التقسيم

وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكلِّ إليه على التعيين . قيل<sup>(٢)</sup> وبهذا [ ١٢ب/١٤] القيد خرج اللف والنشر ، والحق أن ذكر الإضافة كاف إذ ليس في اللف والنشر إضافة ما لكلِّ إليه ، بل يذكر فيه ما لكلِّ حتى يضيفه السامع إليه ويرده نحو :

إِلاَّ الأَذَلاَّنِ عَيْرُ الحَــيُّ وَالْوَتَـدُ وَذَا يُشِي لَـهُ أَحـَدُ<sup>(٢)</sup>

وَلاَ يُقَيِّمُ عَلَى ضَيَّمٍ يُسرَادُ بِهِ هَذا عَلَى الخَسْفِ مَرْيُـوطٌ بِرُمَّتِهِ

ونحو :

<sup>(</sup>١) البيتان من المتقارب، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٣٩ ـ ٢٩ب.

 <sup>(</sup>٢) لعله يعني الخطيب القزويني ، لأن التعريف الذي أورده مرعي هو تعريف القزويني نفسه. انظر الإيضاح ٢/٤ ولأن القزويني قال في حديثه عن النقسيم، وهذا يقتضي أن التقسيم أعم من اللف والنشر.

<sup>(</sup>٣) البيتان من البسيط، وردا دون عزو في بعض المصادر مثل: الإيضاح ٤٨/٦، وطراز الحلة ٥١٦، ووردا في نفحات الأزهار ٢١٠ منسوبين للسلمي، ولعلها تصحيف المتلمس وهما للمتلمس الضبعي، انظر ديوان المتلمس ١٠٣٠. وانظر معاهد التنصيص ٢٠٣/، والتبيان للطيبي ٤٠٣، وأنوار الربيع ٢٩٣/٥.

لَهُ رُمْحُ قَدْ تَزُدهِيهِ النَّوَاطِرُ وَأَسْمَـرَ خَطُيٌّ بِكَفٌّ مُهَفْهَفٍ فَهِذَا لِطَعْنِ الضُّدُّ وَالنَّقْعُ ثَائِرٌ وَهَذَا لِطَعْنِ الصَّبُّ وَالظُّعْنُ سَائِرٌ " فَهَذَا

الشاهد رمح وقد، فلو قيل هذا لطعن قوم، وهذا لطعن قوم لم يكن تقسيماً ، وتقسيمه إضافة ما لكلِّ إليه على التعيين .

ومنه أن تذكر الشيء وما يناسبه ، ثم الشيء وما يناسبه إلى آخر ما تريد ، وهو نظير التفويف نحو:

وَوَجْنَاتِهِ وَالشَّغْرَ قُلْتُ لَهِمُ قُرُوا فَقَدُّ ولا رُمْحُ ، ولَحظٌ ولا ظُبُى فَ وخَددٌ ولا وَردٌ، وثَغرٌ ولادرُ (٢)

يَقُوْلُونَ: صِفْ قَدَّ الحَبِيْبِ وِلُحْظَـٰهُ

# باب الجمع والتضريق

وهو إدخال شيئين في معنى ثم يفرق جهتى الإدخال نحو: الشمس والقمر كوكبان: هذا نهاري وهذا ليلي، ونحو:

فَوَجْهُكِ كَالنَّارِ فِي ضَوْنِها وَقَلْبِي كَالنَّارِ فِي حَسرُها(")

الجمع كون قلبه ووجه الحبيب كالنار، والتفريق أن للوجه الإشراق وللقلب الحريق.

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل، نسبهما النابلسي في نفحات الأزهار ٢١١، لمحمد بن قرقماس المصرى، ولم أجدهما في زهر الربيع.

<sup>(</sup>٣) من الخفيف، ورد دون عزو في الإيضاح ٤٩/٦، وطراز الحلة ٥٢٦، وهو لرشيد الدين الوطواط ، انظر معاهد التنصيص ٤/٣.

ونحو :

### باب الجمع والتقسيم

وهو جمع متعدد تحت حكم، ثم تقسيمه، أو تقسيم متعدد، ثم حمعه نحو:

إِنْ رُمْتَ يَوْما بِتَقْسِيْمِ تُعَارِضُهُ

الرَّوْضُ يَجْمَعُ مَعْنَى فِي الحَبِيلِ فَقُلُ الغُصْنُ قَامَتُهُ ، والوَرْدُ وَجْنَتَاهُ والطَّلْعُ مَبْسِمُهُ، والاَّسُ عَارِضُهُ (١)

قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا ضَرَوا عَدُوَّهُم أَنْ أَو حَاوَلُوا النَّفْعَ فِي أَشْيَاعِهِم نَفَعُوا إِنَّ الخَلاَئِقَ فاعلَمْ شَرَها البِدُع (١)

سَجِيَّةٌ تِلْكَ مِنْهُمْ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ

قسم في الأول صفة المدوحين، وجمعها في الثاني تحت كونها [ ١٤/أ/١٤ ب] سجية.

### باب الجمع والتفريق والتقسيم

وهو أن تجمع ثم تضرق ثم تقسم نحو: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاًّ بإِذْنه فَمنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا ﴾ (٢) الآية جمع الأنفس في ﴿ لا تَكَلَّمَ نَفْس ﴾ ثم فرق بأن بعضها شقي وبعضها سعيد ، ثم قسم

<sup>(</sup>١) البيتان من البسيط، وهما لابن فرقماس، انظر زهر الربيع ١٤١٠.

<sup>(</sup>٢) البيتان من البسيط، وهما لحسان بن ثابت رضى الله عنه، انظر ديوانه ١٤٨ -١٤٩، وانظر معاهد التنصيص ٦/٣ ، وأنوار الربيع ١٧٤/٥. والتبيان للطيبي ٤٠٥ . ٤٠٦ ، والإيضاح ٦/٥٠، وطراز الحلة ٥٢٩، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة هود/١٠٥ - ١٠٦.

بأن أضاف إلى الأشقياء ما لهم وللسعداء ما لهم ، ونحو:

لِذَاتِي جَامِعٌ تَفْرِيْقَ شَمْلِي بِتَقْسِيْمِ الهَوَى مِنْ بَحْرِحُبُي سُهَاداً أَوْ عَنْ اللهَ وَى مِنْ بَحْرِحُبُي سُهَاداً أَوْ عَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

جمع ما تحصل من الشقي في الهجر، ثم فرق بأن الحاصل سهاد وعذاب وهموم، ثم قسم السهاد للعين والعذاب للروح والهموم للقلب.

## باب صحة الأقسام

وهو عبارة عن استيفاء المتكلم أقسام المعنى نحو: ﴿ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (٢) إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق والطمع في الأمطار ، ونحو: ﴿ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ (٢) ﴿ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾ (٤) ، ونحو: ﴿ يَهَبُ لَمَن يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لَمَن يَشَاءُ اللّهُ كُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ﴾ (٥)؛ لأنه تعالى إما أن يفرد العبد بهبة الإناث أو الذكور أو بهما أو لا يهبه شيئًا ، وفيها الترقي (٢) من الأدنى إلى الأعلى ، وأخر العقيم، لأن أفضاله تعالى على

<sup>(</sup>١) البيتان من الوافر، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٤١ ـ ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد/١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران/١٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس/١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى/٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) الترقي هو: (أن يُذكر معنى، ثم يردف بأبلغ منه) عروس الأفراح (شروح التلخيص ٤٧٣/٤).

عباده أهم من حرمانه ، وتقديم الأهم أولى ، ونحو : ( ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أولبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت) (١) ، وقول علي (٢) : (أنعم على من شئت تكن أميره ، واستغن عمن شئت تكن نظيره ، واحتج إلى من شئت تكن أسيره) (٢) ، استوعب أقسام الدرجات العليا والسفلى والوسطى . وقف أعرابي على حلقة الحسن البصري فقال : رحم الله من تصدق من فضل ، أو واسى من كفاف ، أو آثر من قوت ، فقال الحسن: ما ترك الأعرابي منكم أحدا إلا عُمَّ ونحو :

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزهد من حديث مطرف عن أبيه عبدالله بن الشخير، صحيح مسلم برقم ۸۱۳۲. وأخرجه الإمام الترمذي في جامعة مع تقديم وتأخير في ألفاظ الحديث رقم الحديث ٢٣٤٢. انظر الجامع الصحيح للترمذي ٥٧٢/٤، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ط دار إحياء التراث، بيروت. ويظهر لي أن المؤلف نقله عن ابن أبي الإصبع في التحرير ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) هو أبوالحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب (٢٣ ق هـ . ١٤٠) ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، ورابع الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. انظر ترجمته في الإصابة ٥٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) نسبه الثعالبي لعلي رضي الله عنه، انظر الإعجاز والإيجاز للثعالبي ٢٤، وانظر سبع الحمام في حكم الإمام ٧٣ مع اختلاف في يسير وقد أخذه المؤلف عن تحرير التحبير ١٧٤ لاتفاق النصين.

<sup>(</sup>٤) هو أبوسعيد الحسن بن يسار البصري (٢١ ـ ١١٠هـ) تابعي جليل، أحد العلماء الفضعاء، انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٦٩/٢ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٥) انظر تحرير التحبير ١٧٦، وطراز الحلة ٥٢٠ ـ ٥٢١، وخزانة الأدب لابن حجة ٢/ ٢٧١.

وُهَبُهَا كَشِيءٍ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَنَازِمِ بِهِ الدَّارُ أَوْ مَنْ غَيَبَتُهُ الْقَابِرِ<sup>(۱)</sup> [١٢٠/١١] ونحو:

وَأَعْلَمُ عِلْمَ اليَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبِلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدِ عَمِي<sup>(۱)</sup> وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدِ عَمِي وَلَكَنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدِ عَمِي وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدِ عَمِي وَلَكُنِّ فِي عَدِي عَدِي اللهِ وَلَكُنِّ فِي عَدِي عَدِي اللهِ وَلَكُنِّ فِي عَدِي عَدِي عَدِي عَدِي عَدِي عَدِي عَدِي عَدِي اللهِ وَلَكُنِّ فِي عَدِي عَدِي عَدِي عَدِي

ولَيْسَ بِذِي رُمُسِحِ فَيَطْعَنَنِي بِهِ ولَيْسَ بِنِي سَعِيْفٍ، ولَيْسَ بِنَبَّال (<sup>(۱)</sup> ولَيْسَ بِنَبَّال (<sup>(۱)</sup> ونحو:

شَغَلَ الدُّهُ رُعَنْ لِقَاءِ حَبِيْبٍ لَيْتَ شِعْرِي مَتى ؟ وكيف ؟ وأينا(١) ؟

استوعب أقسام الظروف الزمانية، والمكانية، وكيف التي يسأل بها عن الأحوال، وفيما قبله أقسام الزمان، وفيما قبله أقسام الزمان، وفيما قبله أقسام الشيء ؛ لأنه إما أن يكون، أو كان ثم عدم إما بالبعد أو الفناء.

<sup>(</sup>۱) من الطويل ، ورد دون عزو في الإيضاح ٢/٥٤، وفي خزانة الأدب لابن حجة ٢/ ٢٧٢ نسبة للحماسي وهو لعمر بن أبي ربيعة ، انظر ديوانه ٧، وانظر تحرير التحبير ١٧٧، ونهاية الأرب ١٣٧/٧.

<sup>(</sup>٢) من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى من معلقته ،ا نظر شعر زهير بن أبي سلمى ٢٥، وانظر تحرير التحبير ١٧٨، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٧٢/٢ ونهاية الأرب ١٣٧/٧.

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو لامرئ القيس ، انظر ديوان امرئ القيس ٣٣. وانظر تحرير التحبير ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) من الخفيف، عزاء ابن أبي الإصبع لبعض المغاربة، انظر تحرير التحبير ١٧٨.

## بابالتفسير

وهو أن يأتي المتكلم في أول كلامه بمعنى لا يستقل الفهم بمعناه دون أن يفسر نحو: ﴿ سِبْحَانَ اللَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُسْتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمًّا لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) فصحة التقسيم اندرجت في صحة التفسير ، ونحو :

لِمُخْتَلِفِي الحَاجَاتِ جَمْعٌ بِيَسَابِهِ فَهِذَا لِهِ فَسَنَّ، وهَسَنَا لَهُ فَسَنَّ فَهِ فَاللَّهُ فَسَنَّ فَلَلْخَامِلِ الْعَلْيَا، وللمُعْدَمِ الْغَنِّى ولِلْمُدُّنِبِ الْعُتْبَى، ولِلْخَائِفِ الْأَمْنُ (٢) ونحو:

وَجَلا الوَدَاعُ مِنَ الحَبِيْبِ مَحَاسِناً حُسنُ العَزَاءِ. وقَدْ جِلْيِن. قَبِيْحُ فَيَدٌ مُسَلَمَةٌ ، وطَرْفٌ شُلَاخِصٌ وحلَشَى يلَذُوبُ ، ومَدْمَعٌ مَسْفُوحُ (")

ففي الأول بيان أن الوداع جلا محاسن الحبيب ، وهي الثاني شرح حال المحب حينتًذ ، ونحو :

شَيْئَانِ حَدَّثُ بِالقَسَاوَةِ عَنْهُمَا وثَلاَثَةٌ بِالجُــوْدِ حَدَّثُ عَنْهُمُ لَكِنَّ واسِطَةَ الثَّلاَثَةِ خَيْـرُهـا

قَلْبُ اللّذي يَهْ وَاهُ قَلْبِي والحَجَرُ البَحْرُ، والمَلِكُ المُعَظَّمُ، والمَحَطَرُ وكَذَاك خَيْرُ العِقْدِ وَاسِطَةُ الدُّرُدُ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) سورة يس/٣٦.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل، وهما لابن شرف القيرواني، انظر ديوان ابن شرف القيرواني ٩٩. وانظر معاهد التنصيص ٢٠١٢، والتبيان للطيبي ٤٠٨، وخزانة الأدب لابن حجة ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الكامل، وهما لأبي الطيب المتبي، انظر شرح ديوان المتبي للعكبري ٢٤٦/١ - ٢٤٧. وانظر الوساطة ٣٩٠، وتحرير التحبير ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأبيات من الكامل، وهي لمجد الملك ابن شمس الخلافة، وهو جعفر بن محمد الأفضلي (٦٢٢هـ). انظر تحرير التحبير ١٩١، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٧١/٢، ولم يرد عنده البيت الثالث.

# باب الإيضاح

وهو أن يذكر المتكلم كلاماً في ظاهره لبس ثم يوضحه في بقية كلامه كقوله:

يُذَكُّرُنْبِكَ الخَيْرُ والشَّرُكُلُّهُ وَقِيلُ الخَنَا، والعلِّمُ، والحلِّمُ، والجَهْلُ (١)

فلو اقتصر على هذا الترتيب لأشكل المراد على السامع؛ لجمعه [10/أ10] بين ألفاظ المدح والهجاء فلما قال بعده:

فَأَلْقَاكَ عَن مَكْرُوهِهِا مُتَنَزَّها وَأَلْقَاكَ فِي مَحْبُوبِهَا وَلَكَ الْفَضْلُ وَأَلْقَاكَ فِي مَحْبُوبِهَا وَلَكَ الْفَضْلُ أَوضِح المعنى المراد ورفع اللبس . وكقوله :

وَمُقَرْطُقٌ يُغْنِي النَّدِيْمَ بِوَجْهِهِ عَنْ كَأْسِهِ الْسَادُ الْأَى وَعَنْ إِبْرِيْسَقِهِ فِعْلُ الْمُدَام، ولُونُهُا، ومَذَّاقُسِها فِي مُقْلَتَيْه، وَوجْنَتَيْه، وريْقِه ('')

فلو اقتصر على البيت الأول لأشكل الأمر على السامع من جهة أن الوجه وإن كان حسنًا لا يغني النديم عن الخمر، فأوضح اللبس في البيت الثاني. والفرق بين الإيضاح والتفسير أن التفسير تفصيل الإجمال والإيضاح رفع الإشكال.

<sup>(</sup>١) من الطويل، وهو والذي بعده، لمسلم بن الوليد، المعروف بصريع الغواني، انظر: شرح ديوان صريع الغواني ٣٣٣. ورواية الديوان تختلف، ويظهر أن المؤلف نقلهما عن تحرير التحبير ٥٥٩. وانظر التبيان للطيبي ٧٥، وخزانة الأدب ٣٨٣/٢، وأنوار الربيع ٣٣٢/٦.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الكامل، وردا دون عزو في الطراز للعلوي ١٠٣/٣، وهما لابن حيوس الدمشقي. انظر: ديوان ابن حيوس ٢/٩٠٤، انظر تحرير التحبير ٥٥٩ ـ ٥٦٠، وانظر طراز الحلة ٤٩٥، وخزانة الأدب لابن حجة ٣٨٣/٢.

### باب الإشارة

وهو أن يشير المتكلم إلى معان كثيرة بألفاظ قليلة ، فإن المشير بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء لو عبر عنها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة نحو: ﴿ فَغَشِيَهُم مِنَ الْيَمَ مَا غَشِيَهُم ﴾ (١) ونحو:

ولاً شكرنَّ غَريْبَ نِعْمَتِهِ حَتَّى أَمُوْتَ وَفَضْلُهُ الفَضْلُ الفَضْلُ الفَضْلُ الفَضْلُ الفَعِمْلُ الفَعْمِمُ الفَعْمَلُ الفَعْمَلُ الفَعْمُ الفَعْمُ الفَعْمُ اللهَ الفَعْمُ الفَعْمُ الفَعْمُ الفَعْمُ الفَعْمُ الفَعْمُ الفَعْمُ اللهُ الفَعْمُ الفَعْمُ اللهُ الفَعْمِ اللهُ الفَعْمُ اللهُ الفَعْمِ اللهُ الفَعْمِ اللهُ الفَعْمُ اللهُ الفَعْمُ اللهُ الفَعْمُ اللهُ الفَعْمِ اللهُ الفَعْمُ اللهُ اللهُ الفَعْمُ اللهُ اللهُ الفَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَالِي الفَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَالِكُ الفَاللهُ اللهُ اللهُ

عَلَى هَيْكُلِ يُعْطِيلُكَ قَبْلُ سُؤَائِهِ أَفَانِيْنَ جَرْي غَيْرِ كَزُولا وَان (٢)

أشار بقوله أفانين إلى جميع صنوف عدو الخيل المحمود، بدليل غير كز ولاوان .

<sup>(</sup>۱) سورة طه/۷۸.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الكامل، وردا دون عزو في خزانة الأدب لابن حجة ٢٥٩/٢، وهما للمسيب انظر جمهرة أشعار العرب ١١٢ (ط بولاق)، وانظر تحرير التحبير ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو لامرئ القيس ، انظر ديوان امرئ القيس ٩١. وانظر نقد الشعر ٥٦ من الطويل، وهو لامرئ القيس ١٦٠، وتصرير التحبير ٢٠٣، وشرح الكافية البديعية ١٦٠ ـ ١٦١، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٥٩/٢.

# باب الإرداف والتتبيع

وهو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ، بل بلفظ هو ردفه وتابعه إلى قريب من لفظه قرب الرديف من المردف نحو : ﴿ وَاسْتُوتُ عَلَى الْجُودِيِ ﴾ (1) فإن حقيقته جلست على هذا المكان، فعدل عن لفظ الحقيقة الله في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل ، ونحو : حديث (زوجي رفيع العماد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد) (٢) أرادت بذلك مدح زوجها بتمام الخلق والتقدم علي قومه ونهاية الكرم ؛ لأن قولها رفيع العماد يدل على تمام الخلق إذ بناء [ ١٥ (ب/ ١١] البيوت على مقادير أجسام الداخلين لها غالباً، ويدل على عظم قدر صاحبه حيث له قدرة على رفعه وعلى كرمه ؛ لأن الضيوف تعمد البيوت المرتفعة، وكذلك عظيم الرماد يدل على عظم القدر، وكثرة الكرم والثروة، وكذلك قرب البيت من النادي وهـو مجمع رجال الحي للحديث ؛ لأن صاحبه إلى الضيف أسبق ، ولو عبرت عن هذه المعاني بألفاظها لاحتاجت لألفاظ كثيرة ولا تفي وهذا المراد .

<sup>(</sup>١) سورة هود/٤٤.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أم زرع الذي أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل ، فضائل عائشة رضي الله عنها، انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٢/١٥ . ٢٢٢ وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ١٤٤/٣ - ١٥١ ، ورقم الحديث ١٩٥٠، وقد أخذه المؤلف عن تحرير التحبير ٢١٤.

## باب التكميل

وهو أن يأتي المتكلم بمعنى ثم يرى الاقتصار على ذلك المعنى غير كامل فيكمله بمعنى آخر، كمن مدح شخصا بالشجاعة ورأى الاقتصار عليها غير كامل، فيكمل مدحه بالكرم، ومنه قوله تعالى: ﴿أَذِلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَة عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾(١) ، فإنه لو اقتصر على وصف الذلة لإخواهم المؤمنين والانقياد لأمورهم كان غير كامل لاحتمال توهم أن ذلهم عن عجز، فكمل مدحهم بوصف العزة والغلبة على الكافرين، وقوله : ﴿أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾(٢) ونحو :

حَلِيْمٌ إِذًا مَا الحِلْمُ زَيَّنَ أَهْلَهُ مَعَ الحِلْمِ فِي عَيْنِ الْعَدُوُّ مَهِيْبُ(")

فهو تكميل ؛ لأن من لم يعرف منه إلا الحلم ربما طمع فيه عدوه ، ونحو:

لَوْ أَنَّ عَزَّةَ خَاصَمَتْ شَمْسَ الضُّحَى في الحُسْنِ عِنْدَ مُوَفَّقٍ لَقَضَى لَهَا (') فو أَنَّ عَزْة خَاصَمَتْ شَمْسَ الضُّحَى في الحُسن عِنْد مُحكَّم لتم المعنى، لكن الموفق أكمل وأحسن، إذ ليس

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/٥٤.

<sup>(</sup>٢) سبورة الفتح/٢٩.

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو لكعب بن سعد الغنوي، انظر تحرير التحبير ٣٥٧، وانظر نقد الشعر ٣٥، والمصباح لابن مالك ٩٨، والتبيان للطيبي ٣٧٣، وحسن التوسل ٢٨٨، وخزانة الأدب ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) من الكامل،وهو لكثير ، انظر ديوانه ٥٦/١ (ط الجزائر) وانظر وخزانة لابن حجة ٢٧٥/١.

كل محكم موفقاً ، فإنه قد يجور .

ونحو:

لَوْ قِيلُ لِلْمَجْدِ حُدْ عَنْهُمْ وخَلُهِمُ بِمِا احْتَكَمْتَ مِنَ الدُّنْيَا لَمَا حَادَا(١) فَقُوله : بما احتكمت من الدنيا تكميل ،

والفرق بين التكميل والتتميم أن التتميم يرد على المعنى الناقص فيتمه، والتكميل يرد على المعنى التام فيكمله .

## باب الاحتراس

وهو أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه اعتراض، فيفطن له فيأتي بما يخلصه وهذا هو الفرق بينه وبين التكميل، نحو: ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لِنُقُومُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) فإنه لما أخبر بهلاك من هلك [١٦/١٦ب] أعقبه بأندعاء عليهم ووصفهم بالظلم ؛ ليعلم أن جميعهم كان مستحقاً للعذاب احتراساً من ضعيف يتوهم أن الهلاك لعمومه ربما شمل من

<sup>(</sup>۱) من البسيط، عزاه ابن أبي الإصبع في تحرير التحبير ٣٦٢ لشاعر الحماسة ، وتابعه ابن حجة في خزانة الأدب ٢٧٥/١. انظر شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري ، تحقيق علي المفضل حمودان ٢٠٠/ وقد نسبه الدكتور عبدالله عسيلان في تحقيقه للحماسة لعمر بن لجأ التيمي، معتمداً على ما جاء في الحماسة البصرية ١/١٤١ انظر الحماسة لأبي تمام تحقيق د. عبدالله عسيلان ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة هود/٤٤.

لا يستحق، ونحو: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ ﴾ (١) لم يقل من الجانب الأيمن كما قال لموسى الأنه هو الذي نودي فيه أدباً مع محمد أن ينفي عنه كونه بالجانب الأيمن ونحو:

# حَلِيْمٌ إِذَا مَا الْحِلْمُ زَيَّنَ أَهْلُهُ (1)

فلولا زيادة ما بعد حليم لكان المدح معترضاً، إذ بعض الحلم قد يكون عن عجز وليس بحلم حقيقة ، والحلم إنما هو الصفح عن قدرة كما قيل :

وَحِلْمُ ذِي العَجْزِدُلُّ أَنْتَ عَارِفُه والحِلْمُ عَنْ قَدْرَةٍ ضَرَبٌ مِنَ الكَرَمِ(")

## باب النكتة

وهي تخصيص شيء بالذكر دون أشياء كلها تسد مسده، ولولا النكتة في التخصيص لكان تخصيصه معيباً كقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشّعْرَى ﴾ (٤) خصها بالذكر دون غيرها من النجوم. وهو رب كل شيء لأن رجلاً دعا خلقاً إلى عبادتها فنزل: وهو رب الشعرى التي ادعيت فيها الربوبية دون سائر النجوم، وقوله: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبّحُ ادعيت فيها الربوبية دون سائر النجوم، وقوله : ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبّحُ

<sup>(</sup>١) سورة القصص/٤٤.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لكعب الغنوي مر تخريجه آنفاً انظر ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) من البسيط، لم أقف على معرفة قائله، وإن كانت عليه مسحة البديعيات!!.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم/٤٩.

بِحَمْدِهِ وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾(١)خص يفقهون دون يعلمون، لما في الفقه من الزيادة على العلم .

وكقول الخنساء:

يُذَكُرُنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ صَحْراً وَأَذْكُ رَهُ لِكُلُّ غُرُوبِ شَمْسٍ (١)

خصت هذين الوقتين مع أنها تذكره دائماً؛ لما فيهما من التنبيه على الشجاعة والكرم؛ لأن طلوع الشمس وقت الغارة على العدو، والغروب وقت إطعام الطعام للضيفان.

## باب الموارية

وهي أن يأتي المتكلم بكلام يتضمن الإنكار، فيستحضر بحناقه وجها يتخلص به من تصحيف أو تحريف أو زيادة أو نقص، من ورب العرق إذا فسد ، فكأن المتكلم أفسد بتأويله ظاهر كلامه نحو:

وَإِنْ أُصَـرَحْ أُجَـامِـلْ فِي مُـوَارَيَـةٍ لأَنَّهُمْ مَـنُ ذِوي الأَقْـدَارِ والْحَـشَـمِ (٣)

فالأقدار بالمهملة للمقام الرفيع، وبالمعجمة للنجس.

### وكقول بعض الخوارج:

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/٤٤.

 <sup>(</sup>۲) من الوافر، وهو للخنساء ، انظر ديوانها، وانظر البديع لأن منقذ ۲۹، وتحرير التحبير ٥٠٠، وخزانة الأدب لابن حجة ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) من البسيط،، وهو للسيوطي في بديعيته المسماه: نظم البديع في مدح الشفيع ١٤.

فَإِنْ يَكُ مَنِكُم كَانَ مَرْوَانُ وَابْنُهُ وَعَمْرُو وَمِنْكُمْ هَاشِمْ وَحَبِيْبُ [١١٧/١٦] فَمِنَا مَنِكُم هَاشِمْ وحَبِيْبُ [١١٧/١٦] فَمِنَا حُصَيْنٌ وَالبُطَيْنُ وَقُعْنُبٌ ومِنِناً أَمِييْدُ الْمُؤْمِنِينِيْنَ شَبِينِيبٌ (١)

فلما بلغ هشام بن عبد الملك<sup>(٢)</sup> وظفر به قال له :أنت القائل ومنا أمير المؤمنين شبيب؟، فقال لم أقل كذا! ، وإنما قلت أمير وفتح الراء، فتخلص بفتح الراء بعد ضمها وهو ظاهر .

### باب التعليق

وهو أن يأتي المتكلم بمعنى، ثم يعلق به معنى آخر يقتضي زيادة مدح كمادح إنسان بالكرم، [فيعلق أعلى الكرم شيئاً يدل على الشجاعة، كقول بعضهم في بعض القضاة حيث يرد شهادة من شهد برؤية هلال الفطر:

أَتُرَى القَاضِيَ أَعْمَى أَمْ تَرُاهُ يَتَعَامَى

<sup>(</sup>١) من الطويل، وهو لعتبان الحروري، انظر تحرير التحبير ٢٤٩، وانظر الموازنة للآمدي ٨٦، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٤٩/١. والأسماء التي أوردها الشاعر في البيت الثاني من أعلام الخوارج.

<sup>(</sup>٢) هو هشام بن عبدالملك بن مروان (٧١ ـ ١٢٥هـ) تولى الخلافة عشرين سنة انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ٨٤/٩ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل فيتعلق، والصواب من ب.

سَرَقَ العِيْدَ دَكَأَنَّ الصَّالَ عَلَيْدَ أَمْ وَالْ النِّتَامِي(١)

فعلق خيانة القاضي في أموال اليتامى بما قدمه من خيانته في أمر العيد، ونحو:

فَقَابَلَهُ طَلَقَ الأسِرَّةِ ذَا بِشُسِرِ فَأَحْسَنُ مَا تُهْدَى اللالي إلى النَّحْرِ<sup>(1)</sup> تُخَيِّلُ أَنَّ القرِّنَ وَاقَاهُ سَائلِلا وَنَادَى فَرَنْدَ السَّيْفِ دُوْنَكَ نَحْرُهُ

علق ذكر الكرم بذكر الشجاعة، حيث وصف الممدوح بطلاقته وتهلله استبشاراً بالقرن، لما تخيله سائلا، وإهدائه فرند السيف، وهو جوهرة إلى نحره، لما تخيل الفرند لآلئ .

# بابالتوليد

وهو ضربان: تونيد الفاظ وتونيد معان . فاللفظي: ضم كلمة إلى أخرى، فيتولد بينهما كلام آخر مثاله ما حكي أن مصعب بن الزبير (۲) وسم خيله بلفظ «عدة»، فلما قتل وصارت إلى الحجاج وسم بعد لفظ عدة لفظ «الفرار» فتولد بين اللفظين معنى آخر لم يرده

<sup>(</sup>۱) البيتان من مجزوء الرمل، وردا دون عزو في عدد من المصادر مثل طراز الحلة كالبيتان من مجزوء الرمل، وردا دون عزو في عدد من المصادر مثل طراز الحلة وابعه وعزاهما ابن أبي الإصبع في التحرير 322 لبعض المتملحين، وتابعه القزويني في الإيضاح ٢٩٦٠ وذكر ابن منقذ أنها لبعض المتملحين البغداديين البديع ٦٩. ونسبهما الثعالبي في يتيمة الدهر ٣١٦/٣. للصاحب بن عباد، انظر ديوان الصاحب بن عباد ٢٧٦ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل، وهما لابن أبي الإصبع انظر تحرير التحبير ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) هو مصعب بن الزبير بن العوام الأسدي (٢٦ ـ ٧١هـ) حصل بينه وبين عبدالملك بن مروان حروب انتهت بموت مصعب رحم الله الجميع وعفا عنا وعنهم.

مصعب، ومن لطيف التوليد قول بعضهم:

كَانَّ عِدْارَهُ فِي الخَدْبُ صَادُ وطُرَّةَ شَعْرِهِ لَيْلٌ بَهِيمٌ فَلاَ عَجَبٌ إِذْ سُرِقَ الرُّقَادُ<sup>(1)</sup>

ولَّد من تشبيه العذار باللام والفم بالصاد لفظ «لص» ، ومن تشبيه الطرة بالليل ذكر سرقة الرقاد، فهو توليد وإغراب وإدماج وهو عجيب .

والتوليد المعنوي: وهو أن يُزَوِّجَ المتكلم معنى من معاني البديع بمعنى آخر فيتولد بينهما فن مدمج في فن كقوله: [١٧/أ/١٧].

شفيعي عند الغيند مُسُوّدُ لمّتي (٢) ﴿ إِذَا مَاعَدَا غَيْرِي وَشَافِعَهُ الْوَقْرُ (٢)

تولد من كون شفيعه مسود لمته أن شفيع غيره شيء آخر وهو المال، واندمج فيهما تفضيل الشباب على المال، ولأنه قال في الشباب شفيع وفي المال شافع وصيغة فعيل أبلغ . ولا يقع في القرآن من التوليد إلا توليدالمعاني ، ومنه : ﴿ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ﴾ (1) .

<sup>(</sup>۱) البيتان من الوافر، وهما لبعض العجم، كما قال ابن أبي الإصبع في التحرير ٤٩٤ ، وتابعه في ذلك العباسي في معاهد التنصيص ٢٢٨/٣ . وانظر طراز الحلة ٢٩٨٨ ، والغيث المسجم ١٢٨/١ ، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٢) رواية التحرير مسود وفرتي، وفيه الشاهد، ولكني أبقيت ما ذكره المؤلف.

<sup>(</sup>٢) من الطويل، وهو لابن أبي الإصبع ، انظر تحرير التحبير ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء/١١٢.

## باب الانسجام

وهوأن يأتي الكلام منحدراً كتحدر الماء المنسجم لسهولة سبكه وعذوبة ألفاظه (١) نحو:

إِنْ شَئِّتَ أَنْ لَا تَرَى صَبْراً لِمُصْطَبِرِ فَانْظُرْ عَلَى أَيُّ حَالٍ أَصْبَحَ الطَّلَلُ (٢) ونحو:

نَقُلُ فُؤَادَكَ حَيْثُ شَئِّتَ مِنَ الهَوَى مَا الحَـبُ ۚ إِلاَّ لِلْحَبِيْبِ الأَوَّلِ<sup>(٣)</sup> ونحو:

فَيَا لاَئِمِي فِي عَبْرَةِ قَدْ سَفَحْتُهَا لِبَيْنِ وأُخْرَى قَبْلَهَا لِتَجنبُ فَيَا لاَئِمِي فِي عَبْرَةِ قَدْ سَفَحْتُها وتَطْلُبُ مِنِّي مَذْهَبا غَيْرَ مَذْهَبِي '' تُحَاوِلُ مِنِّي شَيْمَةَ غَيْرَ مَذْهَبِي شَيْمَةَ غَيْرَ مَذْهَبِي '' وتَطْلُبُ مِنِّي مَذْهَبا غَيْرَ مَذْهَبِي '' ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (٥) الآية

<sup>(</sup>١) للانسجام مفهوم آخر هو: «أن يأتي كلام المتكلم شعراً من غير أن يقصد إليه» ، انظر البديع لابن منقذ ١٩٢. وقد تجرأ بعض البلاغيين في التمثيل له من القرآن الكريم كما فعل الحلي في شرح الكافية البديعية ٢٦٤، ٢٦٥، بل إن السكاكي في المفتاح ٥٩٨ . ٢٠١ كان يقطع الآيات تقطيعاً عروضياً.

<sup>(</sup>٢) من البسيط، وهو لأبي تمام من قصيدة يمدح بها المعتصم، انظر ديوان أبي تمام ٦/٣. وانظر تحرير التحبير ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) من الكامل، وهو لأبي تمام، انظر ديوانه ٢٥٣/٤، وانظر تحرير التحبير ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) البيتان من الطويل، وهما للبحتري، انظر ديوان البحتري ١٩١/١، وانظر تحرير التحبير ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف/٨٦.

وقوله: ﴿ خُذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ (١) الآية ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ (٢) الآية ، وأكثر القرآن من شواهد هذا الباب .

## باب حسن البيان

وهو عبارة عن الإبانة عمّاً في النفس بعبارة سهلة بليغة بعيدة عن اللبس، ودلالة التأليف غير متناهية كالأعداد، ولذلك لو قال قائل لا يمكن أن يؤتى بقصيدة إلا وقد قيلت من قبل، كان قوله محالاً غير أن البيان فيه الأقبح والأحسن والوسائط، وحسن البيان تارة تكون العبارة عنه من طريق الإيجاز، وتارة من طريق الإطناب بحسب ما يقتضيه الحال، والإطناب بلاغة، والإسهاب عي ؛ لأن الإطناب هو كثرة العبارة بسبب كثرة المعاني، والإسهاب كثرة العبارة عن المعنى الواحد أو المعاني القليلة، وهي الإطالة المذمومة التي هي إطالة العبارة عن المعنى العبارة عن المعنى العبارة عن المعنى الواحد بالألفاظ الكثيرة، والإسهاب [١٩١٧] مأخوذ من السهب، وهو المتسع من الفلاة التي لا ينتهي النظر فيه إلى علم يه تدى به، فكأن المسهب اتسع في الكلام اتساعاً لا فائدة فيه، والأول من المنائدة وحقيقتها، وبها جاء كل بيان القرآن، كفوئه تعالى في التحذير من الاغترار بالنعم: ﴿كُمْ تُرَكُوا مِن جَنَّاتٍ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف/١٩٩.

<sup>(</sup>۲) سورة هود/۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) يعني حسن البيان الذي يأتى عن طريق الإيجاز.

وكقول أبي العتاهية $^{(0)}$  في موسى الهادي $^{(1)}$ :

يَضْطَ رِبُ الخَوْفُ والرَّجَاءُ إِذَا حَرَّكَ مُ وْسَى الْقَضِيْبَ أَوْ فَكَرْ (٧)

مدحه بالخلافة ، ووصفه بالقدرة المطلقة ، وعظم المهابة ، بحيث إذا حرك القضيب مرة، أو أطرق مفكراً لحظة اضطرب الخوف والرجاء في قلوب الناس ، فأبان عن هذه المعاني أحسن إبانة .

- (١) سورة الدخان/٢٥. ٢٦.
  - (٢) سورة الدخان/٥١.
  - (٣) سورة الدخان/٤٠.
  - (٤) سورة يس/٧٨ ـ ٧٩.
- (٥) هو إسحق ، إسماعيل بن القاسم العنزي (١٣٠ ٢١١هـ): شاعر مطبوع، كان طويل النفس في شعره ، اشتهر بزهدياته ، هجر الشعر مدة ثم عاد إليه انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٢٥٠/٦ ٢٦٠.
- (٦) هو أبوم حمد موسى الهادي بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور (١٤٤ ١٧٥هـ) ، له معرفة بالأدب والشعر، أراد خلع أخيه هارون ، فزجرته أمه عن ذلك، فلما لم يرعو أمرت جواريها بخنقه، فقتلنه، انظر ترجمته في تاريخ بفداد ٢١/١٣ . ٢٠.
- (٧) من المنسرح، انظر كتاب «أبو العتاهية أشعاره وأخباره ، لشكري فيصل ٥٥٥. وانظر تحرير التحبير ٤٩١، وانظر خزانة الأدب لابن حجة ٤٨٣/٢. وفي البيت مبالغة ليس فيها ما يقرب إلي الصحة ، لذا فهي الغلو المردود.

وكقول بعضهم<sup>(١)</sup> في عبد الله<sup>(٢)</sup> بن عبد الملك الخليفة:

فِي كَفُّه خَيزُرًانٌ رِينْحُهُ عَبِقٌ مِنْ كَفَّ أَرْوَعَ فِي عِرنبِينِهِ شَمَّمُ فَلاَ يُكَلَّمُ إلا حِينَ يَبْتَسِمُ (")

يُغْضِي حَيَاءً ويُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ

# باب الاختراع

وهو أن يخترع المتقدم معنى لم يسبق إليه، كقول ابن الحجاج(1) في رئيس كان قريباً من قلبه بعيداً من رفده:

وَإِنِّيَ وَالْمُولَى الدِّي أَنَا عَبْدُهُ ۗ طَريفَانِ فِي أَمْرِكُهُ طَرَفَانِ بُعِيداً تُرَانِي مِنْهُ أَقْرَبُ مَاتُ رَى كَأْنِّي يُوْمُ الْعِينَ لِ مِنْ رَمَ ضَانٍ (٥)

ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُون اللَّه لَن يَخْلُقُوا ذُبَّابًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) تتسبب هده الأبيات للفرزدق، وليست في ديوانه. وتتسبب لداود بن سلم في مدح قتم بن العباس بن عبدالله بن العباس، وتتسب للعين المنقري في مدح علي بن الحسين، انظر الأغاني ٤٠/١٩، وزهر الآداب ٦٥/١ وأظنها للحزين الكناني، انظر نقد الشعر ٢٧، وتحرير التحبير ٤٨٢، ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبوعمر عبدالله بن عبدالملك بن مروان، ولأه أبوه مصر فدخلها في يوم الاثنين ٨٦/٦/١١ ، وهو ابن سبع وعشرين سنة. انظر كتاب الولاة والقضاة ٥٨ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الكامل ، مختلف في نسبتهما، والراجح أنهما للحزين الكناني كما مر آنفاً.

<sup>(</sup>٤) هو أبوعبدالله حسين بن أحمد بن الحجاج (٢٩١هـ) شاعر متمكن، أكثر في شعره من الهزل والفحش، انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١٤/٨ . ١٥.

<sup>(</sup>٥) البيتان من الطويل، يظهر أن المؤلف نقلهما عن تحرير التحبير، انظر تحرير التحبير ٤٧٣ ـ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الحج/٧٣.

الآية، فانظر إلى غرابة هذا التمثيل الذي تضمن هذا الإفراط في المبالغة (١) مع كونه جارياً على الحق خارجاً مخرج الصدق ، ولم يسمع مثل هذا التمثيل لأحد قبل نزول القرآن .

## باب حسن الاتباع

وهو أن يأتي المتكلم إلى معنى اخترعه غيره فيحسن [١٨/أ١٨ب] اتباعه فيه بزيادة توجب للمتأخر استحقاق معنى المتقدم إما باختصار لفظه، أو عذوبة قافيته، أو تتميم نقصه، أو تحليته بحلية من البديع، كقول جرير(٢):

إِذَا غَضِبَتُ عَلَيْكَ بَنُو تَمِيْمِ وَأَيْتَ النَّاسَ كُلَّهُ مُ غِضَابا (٣) فتبعه أبو نواس ، ونقل المعنى من الفخر إلى المدح فقال:

وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكُرِ أَنْ يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِد (''

<sup>(</sup>١) لا أدري أين المبالغة التي يراها المؤلف . غفر الله له . في الآية، ثم كيف يجتمع وصفه لما تضمنته من الإفراط في المبالغة، وكون الآية . كغيرها من الآيات . جارية على الحق خارجة مخرج الصدق١١٤.

<sup>(</sup>٢) هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى (٢٨ ـ ١١٠هـ) أشعر أهل عصره ، ساجل عدداً من الشعراء، فلم يثبت أمامه سوى الفرزدق والأخطل. انظر في ترجمته وفيات الأعيان ٣٢١/١ ـ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) من الوافر، انظر ديوان جرير ٦٤٩/٢ ، ٦٢٣. وانظر كتاب الصناعتين ٢٧٦، وتحرير التحبير ٤٧٨، وخزانة الأدب ٣٧٢/٣. ومعاهد التنصيص ٨١/٤.

<sup>(</sup>٤) من السريع، انظر ديوان أبي نواس (دار صادر) ٢١٨، وانظر كتاب الصناعتين ٢١٦، وتحرير التحبير ٤٧٨، وخزانة الأدب ٣٧٣/٢، ومعاهد التصيص ٨١/٤.

وتبع [أبا<sup>(۱)</sup>] نواس في هذا المعنى الوزير المغربي<sup>(۲)</sup> فقال:
حَتَّى إِذَا مَا أَرَادَ اللَّهُ يُسْعِدُنِي (أَيْتُه فَرَأَيْتُ النَّاسَ فِي رَجُل<sup>(۲)</sup>

فأتى بمعنى بيت أبي نواس في نصف بيت ، وإن كان قاصراً باقتصاره على ذكر الناس، بخلاف أبي نواس فإنه أعم ؛ لذكره العالم ، ولو قال رأيت الخلق في رجل لكان نهاية في الحسن ، ويمكن الجواب بأن الناس أشرف العالم، فيدخل غيرهم تبعية . وكقول البحترى(1) :

إِنْ أَطْرَقَ اسْتُوْحَسَّتْ لِلْخَوْفِ اَفْئِدَةٌ وَيَمْلاُ الأَرْضَ مِنْ أُنْسِ إِذَا ابْتَسَمَا (\*) فإنه أحسن في اتباع من قال:

يُغْضِي حياءً ويُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ فَلا يُكَلَّمُ إِلاَّ حِيْنَ يَبْتَسِمُ (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل أبو، والصواب ما أثبتناه، لأن أبا نواس متبوعٌ.

<sup>(</sup>٢) هو أبوالقاسم حسين بن علي بن الحسين المغربي (٣٧٠ ـ ١٨ ٤هـ) من الوزراء العلماء الأدباء، له مجموعة من الكتب، انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١٧٢/٢ ـ ١٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) من البسيط، انظر تحرير التحبير ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) هو أبوعبادة الوليد بن عبيد بن يحى الطائي (٢٠٦ ـ ٢٨٤هـ) أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم ، المتنبي وأبوتمام والبحتري، وحين سئل أبوالعلاء المعري أي الثلاثة أشعر؟ قال: المتنبي وأبوتمام حكيمان والشاعر البحتري، انظر وفيات الأعيان ٢١/٦ ـ ٣١

<sup>(</sup>٥) من البسيط، انظر ديوان البحتري ٢٠٤٩/٣، وانظِر تحرير التحبير ٤٨٣.

<sup>(</sup>٦) مر تخريجه انظر ص ١٦٠.

رَفَحُ حِب (لِرَجِي (الْجَشَّ يُّ (أَسِكْنَ (لَائِمُ لَالِنِوْدَى كِسَى 178

#### باب الافتنان

وهو أن يأتي المتكلم بفنين متضادين من فنون الكلام في بيت واحد أو جملة واحدة ، كقول عبد الله بن طاهر (١):

أُحِبُّكِ يَا ظَلَوُمُ فَأَنْتِ عِنْدِي مَكَانَ الرُّوْحِ مِنْ جَسَدِ الجَبَانِ وَلَوْ أَنْيَ أَقَدُوْلُ مَكَانَ رُوْحَـيِ خَشِيْتُ عَلَيْكِ بَادِرَةَ الطُّعَـانِ<sup>(۱)</sup>

وكقول بعضهم $^{(7)}$  ليزيد بن معاوية $^{(3)}$  حين دفن أباه رضي الله عنه :

اِصِبْرْ يَزِيْدُ فَقَدْ فَارَقْتَ ذَا ثِقِهَ وَاشْكُرْحِبَاءَ الذي بِالْلَكِ أَصْفَاكَا

لا رُزْءَ أَصْبَحَ فِي الْأَقْوَامِ نَعْلَمُهُ كَمَا رُزِئْتَ ولا عُقْبَى كَعُفْبَاكَا(٥)

<sup>(</sup>۱) هو أبوالعباس عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي بالولاء (۱۸۲ - ۲۳هه) من أشهر الولاة في العصر العباسي ، كان سيداً نبيلاً عالي الهمة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٤٨٣/٩ - ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الوافر، نسبهما ابن أبي الإصبع في تحرير التحبير ٥٨٨ لعبد الله بن طاهر ويذكر ابن حجة في خزانة الأدب ١٣٨/١ أنهما ينسبان تارة لأبي دلف العجلي وتارة لعبدالله بن طاهر.

 <sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن همام السلولي، انظر زهر الآداب ٤٩/١، وكفاية الطالب (تحقيق النبوي شعلان، ١١٦، وتحرير التحبير ٥٨٨، أنوار الربيع ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن معاوية أبي سفيان (٢٥ ـ ٦٤هـ) ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام، تولى الخلافة بعد أبيه ، يروى له شعر رقيق، انظر ترجمته في فوات الوفيات ٣/ ٣٢٧

<sup>(</sup>٥) البيتان من البسيط، وقد اعتمد المؤلف على ما ورد في تحرير التحبير ٥٨٨.

وكقول أبي نواس يعزي بالرشيد $^{(1)}$  ويهنيء بالأمين $^{(7)}$ .

حوادث أيسام تَدُوْرُ صُرُوْفُهِ اللهِ لَهُنَّ مَسَاوِ مَرَّةُ وَمَحَاسِنُ [۱۱۹/ب/۱۱] وفي الحَيُّ بِالمَيْتِ الذي غَيَّبُ الثَّرى فَلا أَنْتَ مَغْبُونٌ ولا المَوْتُ غَابِنْ (٢)

ومنه قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ (٤) فجمع الوعد والوعيد، وقوله : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ وِيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ (٥) الآية، فجمع بين التعزية والفخر .

## باب الاتفاق

وهو أن يتفق للشاعر واقعة تعلمه العمل في نفسها كما اتفق لبعض الشعراء في حسام الدين لؤلؤ<sup>(۱)</sup> حاجب الملك الناصر صلاح

<sup>(</sup>۱) هو أبوجعفر هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي (۱۶۹ ـ ۱۹۳هـ) خامس خلفاء الدولة النباسية ، كان يغزو عاماً ويحج عاماً، قيل: لم يجتمع على باب خليفة مثل ما اجتمع على بابه من العلماء والشعراء. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ۲۱.۵/۱٤.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن هارون الرشيد (١٧٠ . ١٩٨ هـ) كان أديباً رقيق الشعر، انصرف إلي اللهو،دارت بينه وبين أخيه المأمون فتنة، انتهت بقتله وتولى المأمون الخلافة . انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٣٢٦/٣ . ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل، انظر ديوان أبي نواس (دار صادر) ٦٦٣. وانظر كفاية الطالب (تحقيق النبوي شملان) ١١٧، وتحرير التحبير ٥٨٩، وخزانة الأدب لابن حجة ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم/٧٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن/٢٦. ٢٧.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمة له، وما ذكره المؤلف كاف في التعريف به.

الدين (١) لما ظفر بالفرنج الذين قصدوا الحجاز من بحر القلزم (٢)، فقال مخاطباً للفرنج، ثم لصلاح الدين:

عَدُوَّكُمْ لُؤْلُؤٌ وَالْبَحْرُ مَسْكَنُهُ وَالدُّرُ فِي الْبَحْرِ لَا يَخْشَى مِنَ الغِيَرِ فَأَمُرُ حُسَامَك أَنْ يَحْظَى بِنَحْرِهِمُ فَالدُّرُ مُذْ كَانَ مَنْسُوبٌ إِلَى النَّحَرِ<sup>(7)</sup>

وقول الآخر لما قصد صلاح الدين يوسف حصن بيت يعقوب<sup>(1)</sup> بالشام:

# دُعُوا بيتَ يعقوبَ فقد جاءَ يوسف<sup>(٥)</sup>

وقول الآخر لما التقى الملك الأشرف موسى(١) بابن عمه

<sup>(</sup>۱) هو أبوالمظفر يوسف بن أيوب بن شاذي الملقب بالملك الناصر (٥٣٢ ـ ٥٨٩هـ) كان قائداً مظفراً انتصر على الفرنج يوم حطين ، وفتح الله على يديه القدس، انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١٣٩/٧ ـ ٢١٨

<sup>(</sup>٢) هو المعروف بالبحر الأحمر، انظر تحديده في معجم البلدان ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) البيتان من البسيط، لم أقف على معرفة قائلهما، ذكرها ابن أبي الإصبع في التحرير ٥٠٣ وذكر ابن حجة البيت الأول فحسب. انظر خزانة الأدب ٢٨٨/٢. وجاء في التحرير «فالدر مذ كان منسوب إلي البحر» بالباء الموحدة التحتية ومع يقيني بأن المؤلف اعتمد على ماورد في التحرير فقد أبقيت روايته «إلى النحر» بالنون، لما في الكلمة من مجانسة لكلمة نحورهم، فلعل المؤلف تعمد ذلك والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) لم أستطع معرفة تحديد موقع هذا الحصن سوى أنه بالشام كما ذكر المؤلف.

<sup>(</sup>٥) انظر تحرير التحبير ٥٠٣.

<sup>(</sup>٦) هو مسوسى بن إبراهيم بن أسد الدين شيركوه (٦٢٧ ـ ٦٦٢هـ) ملك حمص والرحبة، كان داهية حازماً شجاعاً، حارب التتار وهزمهم، انظر شدرات الذهب ٥١١/٥.

الخضر(١) بملتقى الخابور(٢) والفرات:

غَذَا مَجْمَعُ البَحْرَيْنِ شَاطِي فُرَاتِنِاً أَلَمْ تَرَمُوْسَى فِيْه قَدْ لَقِيَ الخِضْرَا(")

وقول الآخر: عند اجتماع الملك الأشرف موسى بأخيه الملك الكامل محمد (1) صاحب مصر:

نَصُولُ ومُوسى قَدْ أَتَى لِمُحَمَّد الْهَلْ لَيْلَةُ الإسْرَاءِ عَادَ بِهَا الدَّهْرُ (١)

وقول الآخر في عثمان (1)، وقد وُلدَ لَهُ ولدان في ليلة:

لِيهُ نِ عَلْيَ النَّ بَسِرْ الْإِنَّةُ الخَسَافِ مَنْ يَنْ الخَسَافِ مَنْ يَنْ النَّوْرَيْنِ (٧) الأَنُ صِسِرْتَ يَسَقِينِاً عُسُمَانُ ذَا النُّوْرَيْنِ (٧)

<sup>(</sup>۱) ابن عم ملك حمص كما هو واضح من كلام المؤلف، غير أني لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) الخابور: اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة، انظر معجم الملدان ٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) من الطوبل ، وهو لابن أبي الإصبع المصري، انظر تحرير التحبير٥٠٣ ـ ٥٠٤، وانظر خزانة الأدب لابن حجة ٢/٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) من الطويل، وهو لابن أبي الإصبع المصري، انظر تحرير التحبير ٥٠٤.

<sup>(</sup>٦) في تحرير التحبير أن ابن أبي الإصبع هنأ بهما فخر الدين عثمان بن قزل، انظر التحرير ٥٠٤.

<sup>(</sup>٧) البيتان من المجتث، وهما لابن أبي الإصبع يهني، بهما فخر الدي عثمان بن قزل. انظر تحرير التحبير ٥٠٤.

#### باب النوادر

وسماه بعض (۱) التطريف وبعض (۲) الإغراب والطرفة ، وهو أن يأتي الشاعر بمعنى غريب لقلته في كلام الناس، كقوله في الشيب: وَلَقَدْ سَمَعِتُ وَمَا سَمَعِتُ بِمِثْلِهِ بَيْناً غُرَابُ البَيْنِ فِيلِهِ اَبْيَضُ (۱۱۹)۱۹۱] وقوله :

فَكَأَنَّنِي سَبَّابَةُ الْمُتَنَدِّم (''

وَهُنَّ يَسْتَغُمْ رَنَّ بِالأَرْجُلُ لَ يَرُفُعُهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُلِمُ اللْمُعُمِّ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولُولُولُولُو

غَيْرِي جَنَى وأَنَا الْمُعَاقَبُ فِيكُمُ وقول ابن الرومي<sup>(٥)</sup> في نسوة:

يُسْتَغْضِرُ النَّاسُ بِأَيْدِيْهِم فَيَا لَهُ مِنْ عَنَمَ لِ صَالِحِ

<sup>(</sup>۱) نقل المؤلف ذلك عن ابن أبي الإصبع في التحرير ٥٠٦، وقد ورد مصطلح التطريف عند أسامة بن منقذ في بديعه ١٢٩، ولكنه بمفهوم مغاير لمفهوم النوادر.

<sup>(</sup>٢) نقل أيضاً الؤلف هذا المصطلح عن ابن أبي الإصبع ٥٠٦، وقد عزاه ابن أبي الإصبع لقدامة ، وهو عند قدامة في نقد الشعر ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) من الكامل، ورد في تحرير التحبير ٥٠٨ مع بيتين آخرين دون عزو وورد في خزانة الأدب مع بيت قبله دون عزو أيضاً . انظر الخزانة ٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) من الكامل، وهو لابن شرف القيرواني، انظر ديوان ابن شرف القيرواني ٩٧. وانظر تحرير التحبير ٥٠٩.

<sup>(</sup>٥) هو علي بن العباس بن جريج الرومي (٢٢١ . ٢٨٣هـ) شاعر عرف بالتشاؤم يقال إنه لم يمدح أحداً إلا عاد وهجاه، اشتهر بدقة الوصف في تشبيهاته، انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٣٦٢ . ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٦) البيتان من السريع ، لم أجدهما في ديوان ابن الرومي، وقد تابع المؤلف في نسبتهما وذكرهما ابن أبي الإصبع في التحرير ٥١٢، وانظر خزانة الأدب لابن حجة ٢١٦/١.

أغرب بمخالفة العادة ؛ حيث يفعلن بالأرجل ما يفعله الناس بالأيدي ، والارتفاع إلى الأسفل من أغرب الغريب .

وكقول ابن سناء(١) في صبيٍّ حسن ضرب وسجن:

بِنَفْسِي النَّذِي ثُمْ يَضْرُبُوهُ لِرِيْبُهَ وَلَكِنْ لِيَبُدُو الوَرْدُ فِي سَائْرِ الغُصَّنِ وَقَالُوا نَهُ شَارَكُتَ فِي الدُّخُولِ إلى السُّجْنِ (") وَقَالُوا نَهُ شَارَكُهُ أَيْضًا فِي الدُّخُولِ إلى السُّجْنِ (") وقوله:

عَلَيْكِ زِكَاةٌ فَاجْعَلِيْهِا وِصَالَنا لَا نَكِ فِي الْعِشْرِيْنَ وَهْيِ نِصَابِ(1)

<sup>(</sup>١) هو أبوالقاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك السعدي (٥٤٥ ـ ٢٠٨هـ) عمل في ديوان الإنشاء بمصر، جيد الشعر، بديع الإنشاء، له عدد من المؤلفات. انظر ترجمته في معجم الأدباء ٢٦٥/١٩ ـ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) صرف يوسف لضرورة الوزن.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل، وهما لابن سناء الملك ، انظر ديوان ابن سناء الملك ٧٨٣، وانظر تحرير التحبير ٥١٤.

<sup>(</sup>٤) من الطويل ، وهو أيضاً لابن سناء الملك من قصيدة يمدح بها القاضي الفاضل. انظر ديوان ابن سناء الملك ٤٦. وانظر تحرير التحبير ٥١٤.

## بابالتخيير

وهو أن يكون البيت صالحاً لقواف شتى فيتخير الشاعر أحسنها بمعرفته كقوله:

إِنَّ الغَرِيْبَ طَوِيْلُ الذَّيْلِ مُمْتَهِنٌ فَكَيْفَ حَالُ غَرِيْبٍ مِا لَهُ قُوْتٌ (١)

فيجوز أن يقال ما له سبب، ما له حال ، ما له مال ، ما له أحد ، لكن ما له قوت أبلغ وأدل على الفاقة، وأبين للضرورة ، وأدعى للاستعطاف ، وقوله تعالى: ﴿إِن تُعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ لَلاستعطاف ، وقوله تعالى: ﴿إِن تُعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ الْعَزيز الْحَكِيمُ ﴾ (٢) ، فيجوز غفور رحيم ، رؤوف رحيم ،لكن عزيز حكيم أبلغ وأنسب، لأن من يغفر لمن يستحق العذاب إنما يكون من لا فوقه أحد يرد حكمه ، ومن كان كذلك كان عزيزاً ممتنعاً من الرد عليه ، ومن كان حكيماً وضع الشيء في محله وإن خفي وجه الحكمة عن المخلوقين القاصرين عن إدراك أسرار الربوبية .

<sup>(</sup>١) من البسيط، ورد دون عزو في تحرير التحبير ٥٢٧، وخزانة الأدب لابن حجة ١/ ١٧٥ وهو للحريري ورد في المقامة الحجرية، انظر مقامات الحريري ٥١٤، وقد جاء فيها لفظ الطويل معرفاً.

 <sup>(</sup>۲) سورة المائدة / ۱۱۸ ويستشهد البلاغيون بهذه الآية في باب مراعاة النظير،
 والغريب أن تعريف المؤلف لنوع التخيير يحصره في الشعر، ولكنه يذكر له مثالاً
 من القرآن الكريم ١١

## باب الاتساع

وهو أن يأتي الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوة الناظر فيه، وبحسب ما تحمله ألفاظه كقوله:

إِذَا قَامَ تَا تَضَوَّعَ المِسْكُ مِنْهُ مَا ﴿ نَسِيمُ الصَّبَا جَاءَتْ بِرَيَّا القُرُنْفُلِ (١)

فمن قائل تضوع مثل المسك منهما بنسيم الصبا، أو تضوع نسيم الصبا، أو تضوع المسك منهما تضوع نسيم الصبا، أو تضوع المسك منهما تضوع نسيم الصبا، أو تضوع المسك بفتح الميم يعني الجلد، وقوله في صفة الفرس:

مِكُرُ مِفَرُ مُ قَبِلِ مُ دُبِرِ مَعا َ كَجُلُمُ ودِ صَخْرِ حَطَّهُ السَّيلُ مِنْ عَلِ (٢) وصف الفرس بلين الرأس ، وسرعة الانحراف ، وشدة العدو.

وقوله تعالى: ﴿ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (٢) فظا هره يقتضي إباحة الجمع بين تسع أو[ ثماني عشرة (٤)] ، باعتبار أنه مكرر اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة ، والأصح إنما هو الجسمع بين [أربع (٥)] فقط .

وجميع فواتح السور المعجمة من هذا الباب.

<sup>(</sup>١) من الطويل، وهو الأمرئ القيس ، انظر ديوان امرئ القيس ١٥، برواية مختلفة، وانظر تحرير التحبير ٤٥٤، وخزانة الأدب ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) من الطويل وهو الأمرئ القيس ، انظر ديوان امرئ القيس ١٩. وانظر تحرير التحبير ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/٣، ومن الغريب أيضاً تمثيله بالآية على نوع ينص تعريفه على أنه خاص بالشعر، وهو هنا قد تابع ابن أبي الإصبع في التمثيل بالآية.

<sup>(</sup>٤) ورد في النسختين ثمانية عشر، ولأن المقصود بالعدد المرأة وهي مؤنث فصوابه ثمانى عشرة.

<sup>(</sup>٥) ورد في النسختين أربعة، والصواب أربع لأن المعدود نساء.

# باب التوجيه(١)

ويقال<sup>(۲)</sup> الإبهام وهو أن يأتي الكلام محتملاً لوجهين مختلفين كقوله:

وَيَرْغَبُ أَنْ يَبْنِي الْمَعَالَي خَالِدا وَيَرْغَبُ أَنْ يُرْضِي صَنبِعُ الأَلاَئِمِ")

فإن جعلت الرغبة الأولى مقدرة بفي كان مدحا، وبعن كان ذما ، وإن جعلت الثانية مقدرة بعن كان ذما ، وبفى كان مدحاً.

وكقول بعضهم للمأمون (٤) في تهنئة بعروس:

يًا إمسام السهدي ظفر تُ ولكين بينت من (٥)

<sup>(</sup>١) أخذ المصطلح من الخطيب والسكاكي، ونقل الأمثلة عن ابن أبي الإصبع في باب الإبهام.

<sup>(</sup>٢) ممن سمّاه الإبهام ـ بالباء الموحدة ـ ابن أبى الإصبع، انظر تحرير التحبير ٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) من الطويل، لم أتمكن من معرفة قائله، وإن كنت لا أستبعد أن للمؤلف نفسه، أو لصاحبه ابن قرقماس ١١ مع أني لم أعثر عليه في ديوان مرعي ، ولا في زهر الربيع لابن قرقماس.

<sup>(</sup>٤) هو أبوالعباس عبدالله بن هارون الرشيد (١٧٠ ـ ٢١٨هـ) سابع خلفاء بني العباس، اشتهر بما بذله في ترجمة كتب العلم والفلسفة ، وفي عهده امتحن العلماء بفتنة القول بخلق القرآن بتأثير من المعتزلة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١٨٣/١٠ ـ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) من مجزوء الخفيف، ورد دون عزو في تحرير التحبير ٥٩٦، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٠٢/١ وهو لمحمد بن حازم الباهلي. انظر معاهد التنصيص ٢٠٢/٢.

وقول آخر في خياط أعور اسمه زيد:

خَساطَ لِي زَيْدٌ قُسبَاء لَيْتَ عَيْنَيْه سَواء (۱) فلا يُدُرَى ببنت مَنْ في الضعة أوالرفعة، أو الصحيحة تساوي العوراء أو العكس؟

وقول ابن حجام:

مِنْ بَيْنِ مَخْنُومِهَا وهَاشِمِها يَأْخُنُ مِنْ مَالِسها ومِنْ دَمِها أَنَا ابْنُ مَنْ دَانَتِ الرُّفَابُ لَهُ تَأْتِيْهِ طَوْعاً إِلَيْهِ خَساضِعَة

فهذه أوصاف تصلح للملوك وللحجام.

وقول ابن طباخ:

وإِنْ نَزَلَتْ يَـوْمــُا فَـسـَـوْفَ تَـعـُـودُ فَمِنْهُم قِيَامٌ حَوْلَها وقُعُـــودُ<sup>(١)</sup>

أَنَا ابنُ الذي لا تَنْزِلُ الأَرْضَ قِدْرُهُ تَرَى النَّاسَ أَفُواجاً إلى ضَوْءِ نَارِهِ فهذه تصلح للحاتم (1) وللطباخ،

<sup>(</sup>۱) من مجزوء الرمل، ورد دون عزو في عدد من المصادر منها: المنتقى من بهجة المجالس ٢٣٤، وتحرير التحبير ٥٩٧، وخزانة الأدب لابن حجة ٣٠٢/١ وقد اعتمد المؤلف على تحرير التحبير.

<sup>(</sup>٢) البيتان من المتسرح، وقد وردا في عدد من المصادر موصوفين بأنهما لابن حجام، انظر الفيث المسجم ١٠١/١ . انظر: طراز الحلة ٦١٢، وخزانة الأدب لابن حجة ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل، وردا موصوفين بأنهما لابن طباخ، انظر: الكناية والتعريض للثعالبي ٤٦، والغيث المسجم ١٠١/١، وطراز الحلة ٦١٢، وخزانة الأدب لابن حجة ٣٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) يعني به الكريم أيّاً كان.

ومنه حديث (من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين)<sup>(۱)</sup> ، أي لما يتحمله من المشاق لوفاء الحقوق ، وهذا مدح ، أو لما يقع فيه من الظلم وهذا ذم .

قال السكاكي $^{(7)}$  ومنه [-71]/7ب] متشابهات القرآن $^{(7)}$ .

## باب الهجاء في معرض المدح

وهو أن يأتي بألفاظ ظاهرها المدح وباطنها القدح. كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيد ﴾ (٤)، فهذا من أمثلة ورود الذم في صورة المدح.

وكقول الشاعر في بعض الأشراف:

حسَنُ ومَه ما قَالَ فالحسَنُ الجَمِيلُ ومَا قَالَ فالحسَنُ الجَمِيلُ ومِقوقا علَيْه لِغَيْره وَهُ وَالرَّسُولُ (٥)

لَهُ حَقٌ ولَينسسَ عَلَيْهِ حَسَقُ وَلَينسسَ عَلَيْهِ حَسَقُ وَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ يَرَى حِقِوقا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٣٠/٢ ، وانظر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علي الألسنة للسخاوي ٤٠٦ ـ ٤٠٧ حديث ١١٠٧.

<sup>(</sup>٢) هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي الخوارزمي الحنفي (٥٥٥ ـ ٢٦٦هـ) ، عالم بالعربية والأدب، له كتاب مفتاح العلوم الذي اشتهر القسم الثالث منه الخاص بالبلاغة، وأصبح قطب الرحى في الدراسات البلاغية المتأخرة . انظر ترجمته في معجم الأدباء ٥٨/٢٠ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر قول السكاكي في: مفتاح العلوم في حديثه عن الإبهام والتوجيه ٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة هود/٨٧.

<sup>(</sup>٥) البيتان من الوافر، وردا في تحرير التحبير ٥٥٠ دون عزو وهما لمحمد بن حمزة السلمي في الحسن بن زيد ابن الحسن بن علي، انظر العمدة لابن رشيق ٢/٩٨٢، وكفاية الطالب ٨٠.

وقول بعضهم في أبي تمام -(١) وقد كان في لسانه لكنة- :

يَانَبِيَّ اللَّهِ فِي الشُّعْ \_\_\_\_ حرويا عِيْ سَى بنَ مَرْيَمْ أَنْتَ مِلِ نُ أَشْعَرِ خَلْق اللَّهِ مَا لَمْ تَتَكَلَمُ (١)

وقوله:

نَوْ شَاءَ مِنْ رَقَّةِ ٱلْفَاظِهِ ٱلْفَ مَا بَيْنَ الهُدَى والضَّلاَلُ يَكُ فِي لَكَ مِنْهُ أَنَّهُ رُبُّهَا قَادَ إِلَى الْمَهْجُ ور طَيْفَ الخَيَالُ (")

<sup>(</sup>١) هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي (١٨٨ - ٢٣١هـ). أحد أبرز شعراء الدولة العباسية له عدد من المؤلفات والاختيارات الشعرية. أنظر ترجمته في وفيات الأعيان ٢١.١١/٢.

 <sup>(</sup>۲) البيتان من مجزوء الرمل ، نسبهما ابن أبي الإصبع في تحرير التجبير ٥٥٠ لعبدالرحمن بن المعذل ، وقال أو قول أبى العميثل .

<sup>(</sup>٣) البيتان من السريع، وهما للسعيد بن سناء الملك في صديق مصلح، انظر ديوان ابن سناء الملك ٥٧٦، وقد جعلهما ابن أبي الإصبع في وصف قوَّاد ، والصواب أنهما في وصف صديق مصلح بدليل أن البيت الأول:

لي صاحب أفديه من صاحب حلو التآني حسن الاحتيال. ثم ذكر البيتين ، ولعل ابن أبي الإصبع ادّعى تلك المناسبة، ولم يذكر البيت الأول، ليصبح استشهاده بهما على الهجاء في معرض المدح، فلو ذكر المناسبة الصحيحة لكان مدحاً خالصاً. ومع أن المؤلف لم يذكر مناسبة البيتين مع اعتماده على كتاب ابن أبي الإصبع، ولعل هذا تورعٌ منه، إلا أنه تابع ابن أبي الإصبع في الاستشهاد بهما على الهجاء في معرض المدح. وانظر البيتين في تحرير التحبير ٥٥١ والغيث المسجم ١٨٨٨، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٦١/١ ، ونفحات الأزهار ١٥٥.

وأما ورود المدح في صورة الذم، فكقولهم: أخزاه الله ما أشعره!!، ولعنه ما أفصحه!! . وذكر ابن جني<sup>(۱)</sup> أن أعرابياً رأى ثوباً فقال : ما له محقه الله!! قال فقلت له لم تقول هذا؟! فقال : إنا إذا استحسنا شيئاً دعونا عليه ، وأصل هذا أنهم يكرهون أن يمدحوا الشيء فيصيبوه بالعين؟! فيعدلوا من مدحه إلى ذمه<sup>(۱)</sup>، والحاصل أن المدح قد يخرج مخرج الذم والذم قد يخرج مخرج المدح .

<sup>(</sup>١) هو أبوالفتح عثمان بن جني الموصلي (٣٩٢هـ) عالم باللغة والنحو والأدب، له عدد من المؤلفات، تميز بشخصية مستقلة ، له آراء متميزة في علوم اللغة، انظر ترجمته في بغية الرعاة ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على توثيق ،ما ذكره ابن جني، بنصه ، ولكني وقفتُ على كلام لابن جني في مثل هذا الموضوع حين ذكر قول الرسول عليه : (عليك بذات الدين ترتب يداك) قال : ( دعاء عليه في ظاهر كما تقول للرجل إذا استحسنت فعله : قاتلك الله ...) الفسر لابن جني ١١٤/٢ ب «مخطوط»

# بابالتهكم

وهو الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار والوعد مكان الوعيد ، والمدح في معرض الاستهزاء، كقوله تعالى : ﴿ بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيم ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ بُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِين ﴾ (١) ، فإيمانكم تهكم .

وقول ابن الرومي:

فَيَا لَهُ مِنْ عَمَلِ صَالِحٍ يُرفَعُهُ اللَّهُ إِلَى أَسْفَلِ (١)

والفرق بين التهكم والهجاء في معرض المدح: أن التهكم لا تخلو ألفاظه من لفظة تدل على الذم أو لفظة يفهم من فحواها الهجو، بخلاف الهجاء،

فإن ألفاظ المدح لا يقع فيها شيء من ذلك كذا قيل . [٢٠ب/٢١]]

والشماتة: هي إظهار المسرة بمن أصيب كقوله تعالى: ﴿ ذَقَ ﴾ فلفظة ذق شماتة والباقي تهكم، والشماتة المحضة قوله لفرعون: ﴿ آلاَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مَنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النساء/١٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان/٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/٩٣.

<sup>(</sup>٤) مر تخريجه قبل قليل في باب النوادر ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس / ٩١..

والهزل الذي يراد به الجد: هو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه بتخريج ذلك مخرج الهزل المعجب والمجون المطرب، كما حكي عن أشعب<sup>(1)</sup> أنه حضر بمكة وليمة لبخيل ثلاثة أيام، وفي المائدة جدي مشوي لا يمسه أحد لعلمهم ببخله، فقال أشعب في اليوم الثالث: زوجته طائق إن لم يكن عمر هذا الجدي بعد أن ذبح وشوي أطول منه قبل ذلك، فهو كلام ظاهره الهزل ومراده به الجد.

وكقوله:

فَقُلُ عَدُ عَنْ ذَا كَيْفَ أَكْلُكَ لِلِضَّبِ 1 \$ ا

إِذَا مَا تَمِيمِيُّ أَتَاكَ مَضاخَـرِاً

وقوله:

مِنْ بُخُلِ نَفْسِكَ عَلَّ اللَّه يَشْفِيكَ عَلَّ اللَّه يَشْفِيكَ ا ولا عَدُوُّكَ إِلاَّ مَنْ يـرُجُيُـــكَا<sup>(٣)</sup> أَرْقِيْكَ أَرْقِيكَ بِسَمِ اللَّهُ أَرْقَيْكَ ا مَا سَلْمُ كُفُكَ إِلاَّ مَنْ يُــتَــارِكُهَا

<sup>(</sup>۱) هو أبو العلاء أشعب بن جبير المعروف بالطامع (١٥٤هـ) ظريف من أهل المدينة كان مولى لعثمان بن عضان، وقيل هو مولى لعبدالله بن الزبير، يضرب به المثل في البخل والطمع، انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٢٧/٧ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) من الطويل، لأبي نواس يهجو تميماً وأسداً، ويضاخر بقحطان ورد غير معزو في تحرير التحبير ١٣٩. انظر ديوان أبي نواس ٩٠ (دار صادر)، ومعاهد التنصيص ١٥٦/٣ وانظر الطراز للعلوي ٨٢/٣، والإيضاح ٨٤/١، ونهاية الأرب ١٢٤/٧.

<sup>(</sup>٣) البيتان من البسيط، وهما لأبي العتاهية ، انظر ديوانه ٢٨٩، وانظر معاهد التنصيص ١٥٨/٣، وتحرير التحبير ١٣٩، وطراز الحلمة ١٦٥، وخرانة الأدب ١٢٦/١.

وقوله:

وَقَدْ عَلَمِتْ سَلْمَى . وإِنْ كَانَ بَعْلُها . بِأِنَّ الْفَتَى يَهْدِي وَلَيْسَ بِفَعَّالِ (١)

والفرق بينه وبين التهكم أن التهكم ظاهره جد وباطنه هزل، وهذا ظاهره هزل وباطنه جد .

#### باب النزاهة

وتختص غالباً بالهجا، وهي عبارة عن نزاهة الألفاظ عن الفحش، قال أبو عمرو ابن العلاء<sup>(۲)</sup> وقد سئل عن أحسن الهجاء: هو الذي إذا أنشدته العذراء في خدرها لا يقبح عليها، مثل قول جرير:

لَوْ أَنَّ تَعْلِبَ جَمَّعَتْ أَحْسَابَها يَوْمَ التَّفَاخُرِ لَمْ تَزِنْ مِثْقَالاً<sup>(٣)</sup> وَنحوه:

مودةٌ ذَهَ بَتْ أَثْمَارُها شُبَهٌ وَهِمَّةٌ جَوْهَرٌ مَعْرُوفُها عَرَضٌ (الله عَرَضٌ الله عَرَضٌ الله عَرضٌ الله عَرضُ الله عَرضٌ الله عَرضٌ الله عَرضٌ الله عَرضٌ الله عَرضُ ا

<sup>(</sup>۱) من الطويل، وهو لامرئ القيس، انظر ديوان امرئ القيس ٣٤. وانظر معاهد التنصيص ١٥٨/٣، وتحرير التحبير ١٣٩، والإيضاح ١٨٥/٦، وخزانة الأدب لابن حجة ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) هو زبان بن عمار التميمي (٧٠ ـ ١٥٤هـ) من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة ، قال عنه أبوعبيدة: كان أعلم الناس ـ يعني في زمانه ـ بالأدب والعربية والقرآن والشعر. انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢٣١/٢ ـ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) من الكامل، انظر ديوان جرير ٦٥/١. وانظر ، تحرير التحبيرص ٥٨٤، وخزانة الأدب ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) من البسيط، وهو لأبي تمام، انظر ديوان أبي تمام ٤٦٦/٤، وانظر الجامع الكبير لابن الأثير ٢٤٩، وتحرير التحبير ٥٨٥، والطراز ٣٢٩/٢.

#### ونحوه:

أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّ الصَّوْمَ بُغْيَتُهُمْ فِي رَبَّةِ العُوْدِ لا فِي رَنَّةِ العُوْدِ (١)

وكقوله تعالى : ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾ (٢) الآية ، فانظر إلى مضاضة هذه الألفاظ ونزاهتها عن الفحش.

# باب الكناية (٣)

وهي أن يعبر عن المعنى القبيح [ ٢١/٢١ب] باللفظ الحسن، وعن الفاحش بالطاهر كقوله تعالى : ﴿ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ ﴾ (٤) كناية عن الحدث، ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائط ﴾ (٥) كناية عن قضاء الحاجة ، وقوله: ﴿ وَلَكِن لا مُوَاعِدُوهُن مَن الْعَائِط ﴾ (١) كناية عن الجماع، وقوله: ﴿ وَلَكِن لا مُوَاعِدُوهُن مَن الْجَاهِ الْحَامِة عَن الجماع، وقوله الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتُ للْعَبَيثِينَ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) من البسيط، نسبه ابن أبي الإصبع لمعد بن الحسين بن جبارة، قاله لرجل كان يدعو قوماً إلي سماع قينة له، ثم انكشف له بعد ذلك أنهم ينالون منها القبيح. انظر تحرير التحبير ٥٨٥، وانظر خزانة الأدب ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) سبورة النور/٥٠.

<sup>(</sup>٣) الكناية ليسنت من البديع الاصطلاحي ، وقد أوردها المؤلف بالمعنى الذي عرفها به ابن أبى الإصبع انظر التحرير ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) سنورة النساء/٤٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة/٢٣٥.

<sup>(</sup>٧) سورة النور/٢٦.

والمراد الزناة، ولا تجد معنى من هذه المعاني في القرآن<sup>(۱)</sup> إلا بلفظ الكناية، لأن المعنى الفاحش متى عبر عنه بلفظه الموضوع له كان الكلام معيباً من جهة فحش المعنى ، وكقول من هجا شخصا به داء الأسد فكنى عنه ورمى أمه بالفجور بطريق الكناية :

أَرَادَ أَبِسُوكَ أُمَّكَ حِيْنَ زُفَّت فَلَمْ تُوْجَدِ لِأُمُكَ بِنْتَ سَعْدِ أَخُو لَخَم أَعَارَكَ مِنْه ثَوْباً هَنِيْنَا بِالقَمِيْصِ المُسْتَجِدُ (٢) بنت سعد العذرة وأخو لخم هو الجذام .

## وقوله في حجام :

إذا عَوَّج الْكُتَّابُ يَوْماً سُطُوْرَهَمْ فَلَيْسَ بِمِعْوَجُ لَهُ أَبَدا سَطُرْ (٢) ومن مليح الكناية قول بعض العرب:

أَلاَ يَا نَخْلَةً مِنْ ذَاتِ عِسَرُقِ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلِلامُ سَأَلْتُ النَّاسَ عَنْكِ فَخَبَّرُونِي هَنا مِنَ ذَاكِ يَكُرَهُهُ الكِسِرَامُ

<sup>(</sup>١) لا أدري كيف غاب عن المؤلف قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلَّدَةً ﴾ [النور: ٢]. فقد جاء لفظ الزنى صريحًا ١١.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الوافر، وردا في تحرير التحبير ١٤٥ دون عزو، ووصفهما ابن أبي الإصبع. بأنهما لبعض الشعراء يهجو إنساناً به داء الأسد، فكن عن ذلك، ورمى أمه بالفجور بطريق الكناية، وقد نقل المؤلف عبارة ابن أبي الإصبع بعينها. وورد في كتاب الكناية والتعريض للتعالبي ص ١٤ البيت الأول مسبوقاً بقوله: (ومن عويص هذا الباب قول الشاعر لأبي المدبر) وذكر البيت الأول فحسب.

<sup>(</sup>٣) من الطويل، ورد دون عزو في البديع لابن المعتز ٦٥، وكذا في تحرير التحبير 120.

ولَيْسَ بِمَا أَحَالًا اللَّهُ بِنَاسٌ إِذَا هُو لَـمْ يُخَالِطُهُ الحَارَامُ (١)

كنى بالنخلة عن المرأة ، وبالهن عن الرفث ، لكن من عادة العرب الكناية بهن عن مثل ذلك ، وأما الكناية بالنخلة عن المرأة فمن ظريف الكناية وغريبها .

#### باب التورية

ويقال (٢) لها الإيهام والتوجيه والتخييل ، والتورية أولى ، مصدر وريّات الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره ، وفي الاصطللح (٢) : أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجاز أحدهما قريب والآخر بعيد ، فيسريد المتكلم المعنى البعيد ، ويورِّي عنه بالمعنى القريب ، فيتوهم السامع أنه يريد القريب وليس كذلك . قال الزمخشري (١):

<sup>(</sup>۱) الأبيات من الوافر، وردت دون عزو في عدد من المصادر منها الخصائص لابن جني ۲۸٦/۲، وإحكام صنعة الكلام للكلاعي ۸۱، وتحرير التحبير ۱٤٥، وخزانة الأدب لابن حجة ۲۲۵/۲ ـ ۲۲۵ ونسبها البغدادي في خزانة الأدب للأحوص ۲/ ۱۹۲ ـ ۱۹۲، و ۱۳۱/۳ وانظر شرح شواهد المغني للسيوطي ۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) نص المؤلف في ذكر مصطلحات التورية مطابق لنص الرعيني في طراز الحلة ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر تعريف التورية في الاصطلاح عند القزويني في الإيضاح ٣٨/٦، والرعيني في طراز الحلة ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو أبوالقاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري (٤٦٧ . ٥٣٨هـ)، عالم باللغة والأدب، من أئمة المعتزلة خدم الاعتزال في كشافه، انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١٦٨/٥ . ١٧٤.

ولا نرى<sup>(۱)</sup> باباً في البيان أدق ولاألطف من هذا الباب، ولا أنفع منه ، ولا أعون على تعاطي [ ٢١ب/٢٢] تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى وكلام رسوله، وكلام أصحابه ، وذلك كقوله عليه السلام في مجيئه إلى بدر، وقيل له ممن أنتم ؟، فلم يرد أن يعلم السائل ، فقال: من (٢) ماء، فورَّى بقبيلة من العرب يقال لها ماء وأراد أنا مخلوق من ماء.

وكقول الصديق<sup>(٢)</sup> في الهجرة وقد سئل عن النبي ﷺ من هذا؟ فقال : هاد يهديني أن فورى عنه بهادي الطريق وأراد هادياً يهديني للإسلام .

وكقول علي في الأشعث بن فيس(0): وهذا كان أبوه ينسج الشمال باليمين(1) ؛ لأن فيساً كان يحوك الشمال التي واحدها شملة .

<sup>(</sup>۱) انظر قول الزمخشري في الكشاف، وذكره القزويني في الإيضاح ٤٠/٦ وانظر خزانة الأدب لابن حجة الحموي ٢٠/١، والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ١١١، والبلاغة القرآنية في كشاف الزمخشري ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر السيرة لابن هشام ٢٠٦/٣-٣٠٠، وفي كتب البلاغة مثل: المثل السائر ٣/ ٩٤. ولم أجده في كتب الحديث التي اطلعت عليها.

<sup>(</sup>٣) أبوبكر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) إنظر قول أبي بكر في صحيح البخاري كتاب المناقب حديث رقم ٣٦٢١، وانظر خزانة الأدب لابن حجة ٤١/٢.

<sup>(</sup>٥) هو أبومحمد الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي (٢٣ ق هـ . ٤٠هـ)، أمير كندة في الجاهلية والإسلام، كان من ذوي الرأي والإقدام، انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١٩٦/١ ـ ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٦) انظر القول في تحرير التحبير ٢٦٨، وجامع العبارات في تحقيق الاستعارات .٧٠١

# وأقسام التورية أربعة ، وفي التلخيص(١) ضربان :

. مجردة: وهي التي لا تجامع شيئاً مما يلائم المعنى القريب، نحو: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ (٢) أراد (٢) باستوى معناه البعيد، وهو استولى، ولم يقرن به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار كالجلوس والاضطجاع.

. مرشحة: وهي التي تجامع شيئاً مما يلائم المعنى القريب، نحو: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾ أراد بالأيدي معناها البعيد وهو القدرة، وقرن بها ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارحة المخصوصة، وهو قوله بنيناها؛ لأن البناء يلائم اليد.

والتحقيق أن الأقسام $^{(0)}$  أربعة :

<sup>(</sup>١) يعني تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، انظر التلخيص بشرح البرقوقي ٣٥٩. ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) سىورة طە/٥.

<sup>(</sup>٣) الاستشهاد بهذه الآية في باب التورية فيه مخالفة لمعتقد أهل السنة، إذ صفة الاستواء ثابتة لله سبحانه، والخوض في كيفيتها مخالف لما عليه أهل السنة الذين يثبتون الصفة ويفوضون الكيفية، وقد اعتمد البلاغيون في استشهادهم بهذه الآية على التورية على بيت مجهول القائل ورد فيه الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقد أفرد الإمام ابن القيم يرحمه الله كتاباً رصد فيه ما قاله العلماء في معنى الاستواء، مما ينقض صحة استشهاد البلاغيين بها، انظر كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وانظر للمحقق كتاب المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات/٤٧.

<sup>(</sup>٥) ممن جعل أقسام التورية أربعة أبن مالك الرعيني في طراز الحلة ٤٤٧، ٤٥٠ . ٤٥١.

. المجردة : وهي التي لم يذكر لها لازم من لوازم الموَّرى به، ولا لازم من لوازم المورَّى عنه كقول القاضي عياض (١) في صيفية باردة :

كَأَنْ كَانُونَ أَهُدَى مِنْ مَلاَبِسِهِ لِشَهُ رِتَمُوْزَ أَنْوَاعاً مِنَ الحُلُلِ لِ عَانُ كَانُونَ أَهُدَى مِنْ طُولِ المَدَى خَرِفَتُ فَمَا تُضَرِّقُ بَيْنَ الجَدْيُ والحَمَلِ (١)

فالغزالة تطلق على الحيوان المعروف ، وهو المعنى القريب المورَّى به ، وعلى الشمس ، وهو المعنى البعيد المورَّى عنه وهو المراد ، ولم يذكر في البيت شيء من لوازم المورَّى به ، كطول العنق وحسن الالتضات ، ولا من لوازم المورَّى عنه كالإشراق والطلوع والغروب، والجدي والحمل يطلقان على الحيوان المعروف وهو [٢٢/٢٢ب] المعنى القريب المورَّى به، وعلى برجين في السماء معروفين، وهو المعنى المورَّى عنه، ولم يذكر شيء من لوازم المورى به كالرعي ، ولا من لوازم المورَّى عنه كالسير في السماء معروف.

ومنها ما ذكر معها لازم المورى به ولازم المورى عنه كقوله:

<sup>(</sup>١) هو أبوالفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي (٤٧٦ . ٤٥٦هـ) عالم المغرب، وإسام أهل الحديث في زمنه، له عدد من المؤلفات، انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٤٨٣/٣ ـ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) البيتان من البسيط، وانظر تحرير التحبير ٢٧٠، والإيضاح ٢/١، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) والجدي والحمل مع ما فيهما من التورية فإن كلاً منهما يلائم الغزالة بمعنييها ، فعلى معنى الشمس فالجدي والحمل كوكبان سماويان، وعلى معنى أنثى الغزال فالجدي ابن الماعز، والحمل بن الضأن، وما داما صالحين للمعنيين، فقد تقابلا فتساقطا.

وَنَسيَمُهُ الحَقَّاقُ بِالأَغْصَانِ زَمَنْ يُرِيْكَ النَّجْمَ فِيله يَانِعَااً والشَّمْسُ كَالدُّيْنَارِ فِي الْمِيْزَانِ<sup>(1)</sup>

يًا حَـبُّذَا زَمَّنُ الرِّينِـعِ وَرَوْضُهُ

فالميزان يحتمل السابع من بروج السماء ، وقد ذكر من لوازمه الشمس، وهو المعنى القريب ، ويحتمل ميزان الذهب ، وقد ذكر من لوازمه الدينار وهو المعنى البعيد المورّى عنه ، فلما ذكر لهذا لازم ولهذا لازم كانا كالبينتين المتكافئتين فتعارضا وتساقطا، فصارت التورية محردة.

الثاني: التورية المرشحة: وهي المقرونة بلازم المورى به لا المورى عنه، واللازم تارة يتقدم وتارة يتأخر كقوله:

تَهُوَلَّتُ وَجَـاءتُ بِشِعْرِيَّـةٍ حَلاَلِي بِهَا الوَزْنُ والقَافِيَّةُ بِمِيْزَانِهَا والسَّمَا صافيه (١) وَرَاحَتْ كَشَمْسِ الضُّحَى تَجْتَلِي

فالشعرية يراد بها الميزان، وهو المعنى القريب المورى به ، وذكر من لوازمه على جهة الترشيح الوزن، ويراد بها غشاء الوجه للمرأة، وهو المعنى البعيد المورى عنه، وهو المراد ولم يذكر من لوازمه شيء . ومنها:

عُلى عُشَاقه وَرُنَا كُريسم لَقَد أَصْبَحْتَ صَبِّاً ذَا حَمِيم (")

تَوَلَّى بَاخِيلاً بِالوَصل تِيسها وَقَالُ وَقَدْ رَأَى دَمْ عِي حَمِيْما

<sup>(</sup>١) البيتان من الكامل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٣٥ب.

<sup>(</sup>٢) البيتان من التقارب، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٣٥ب.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الوافر، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٣٦أ.

فالحميم يراد به الماء الحار، وهو المعنى القريب الموري به ، وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح الدمع ، ويراد به الصديق ، وهو المعنى البعيد المورى عنه ولم يذكر من لوازمه شيء .

الثالث: التورية المبينة: وهي المقرونة بلازم الموري [٢٢ب/٢٢] عنه لا المورَّى به ؛ ولذلك سميت المبينة كقوله:

لَقَدْ حَفِظَتْ بَنُو الأَيَّامِ عَهْدِي كَحِفْظِ الرَّيْحِ أَجْزَاءَ الرَّمَادِ وَكَمْ عَيْنِ صَرَفْنَاها فَكَانتُ مُسَاعِدةً عَلى نَيْلِ المُسرَادِ (١)

فعين يحتمل الذهب ، وهو المعنى البعيد المورَّى عنه، وهو المراد ، وقد ذكر من لوازمه على جهة التبيين الصرف ، ويحتمل عين الجارحة، وهو المعنى القريب المورَّى به ، ولم يذكر شيء من لوازمه ، ومنها :

وَلَمَّا هَاجَ لِي تِذْكَارَ لَيْلَى وَأَكْنَافِ الْحِجَازِ سَنَا الْبُرُوْقِ تَبَسَّمَ بُغْيَتِي لَيْلاً فَلاَحَت ثَنِيَّاتِ الْعُذَيْبِ مِعَ الْعَقِيْدِ قُ<sup>(۱)</sup>

فالثنيات $^{(7)}$  والعقيق $^{(9)}$  تحتمل الأماكن الثلاث من أودية

<sup>(</sup>١) البيتان من الوافر، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٣٥. ٣٥ب.

<sup>(</sup>٢) ألبيتان من الوافر، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٣٥ب.

<sup>(</sup>٣) الثنيات: جمع ثنية ، وهي كل عقبة في الجبل مسلوكة معجم البلدان ٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) العذيب: قيل هو واد لبني تميم، وهو من منازل حاج الكوفة، معجم البلدان ٩٢/٤.

<sup>(</sup>٥) العقيق: يقول يا قوت الحموي «العرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه عقيق، وفي بلاد العرب أربعة أعقه معجم البلدان ١٣٨/٤ قلت الشاعر يريد عقيق المدينة والله أعلم.

الحجاز وهو المعنى القريب الموري به، ولم يذكر شيء من لوازمه ، ويحتمل : ثنيات الثغر ، والعذيب الريق ، والعقيق حمرة الشفتين ، واللازم تبسم ، ومنها:

أَيُّهُ اللَّهُ كَيْفَ يَجِنَّمِ عَانِ اللَّهُ كَيْفَ يَجِنَّمِ عَانِ اللَّهُ كَيْفَ يَجِنَّم عَانِ اللَّهُ كَيْفَ يَجِنَّم عَانِ اللَّهُ عَمْل اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْل اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْل اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْل اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

قاله عمر بن أبي ربيعة (٢) في صاحبته (١) الثريا من ولد تيم بن عبد مناف؛ لما تزوجها سهيل (٤) ابن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة (٥) ، وأمه من قبيلة باليمن فنسبه إليها ، فالثريا وسهيل يراد بهما النجم ، وهو المعنى القريب المورى به ، ويراد بهما الشخص ، وهو المعنى البعيد المطلوب المورى عنه واللازم قوله المنكح .

الرابع: التورية المهيأة: وهي ما وقعت فيها التهيئة للمورى به لا ع المورى عنه كقوله:

لِلَّهِ عَصْرُ الرِّيفِ الْمُشْتَهَى فَلَكُمْ جَاءتْ مِنَ السُّحْبِ فِي آيَاتِهِ زُمَّرُ

<sup>(</sup>۱) البيتان من الخفيف، وهما لعمر بن أبي ربيعة، انظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ٢٩٧، وقد جعلهما المحقق من الشعر المنسوب إليه. وانظر تحرير التحبير ٢٦٨، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٤٩/٢، ونهاية الأرب ١٣١/٧.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الخطاب عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي (٢٣ ـ ٩٣ هـ) شاعر غزل، من طبقة جرير والفرزدق. انظر ترجمته في الشعر والشعراء، ٢/٥٥٧ ـ ٥٦٢.

<sup>(</sup>٣) هي التريا بنت علي بن عبدالله بن الحارث بن أمية الأصغر، كانت نهاية في الحسن، انظر ترجمتها في الوافي بالوفيات ٨/١١.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمة لسهيل.

<sup>(</sup>٥) المقصود بأحد العشرة هو الأب عبدالرحمن بن عوف الصحابي الجليل.

عَصْرٌ بِهِ تَغْتَدِي الأَطْيَارُ صَادِحَةً وَالنَّجْمُ يُزْهِرُ لَمَّا يُوْرِقُ الشَّجَرُ (١)

فالنجم يحتمل النبات ، وهو المعنى القريب المورى به، وقد ذكر له الشجر ، ولولا ذكره بُعْدُ ما تنبه السامع للنبات ولكن بذكره [ ٢٣]/ ٢٣ب] تهيئت التورية ، ويحتمل الكوكب، وهو المعنى البعيد المورى عنه، وهو المراد، ولم يذكر له شيء ، ومنها :

رَاحَتْ ظُعُـونُهُمُ تَحَدُّو بِكَاعِبَةٍ تَغَارُ مِنْهَا لَدَى الظَّلْمَاءِ أَقْمَـارُ مَا أَنْجَدُوا بَلْ تَوَلَّواْ مُتُهِمِيْنَ بِهَا يَا لَيْتَهُمْ أَنْعَمُوا مِنْ بَعْدِ مَا غَارُوا(٢)

يقال لمن خيم بنجد أنجد ، ولمن حل بتهامة أتهم ، ولمن ارتبع بنعمان أنعم ، ولمن ضرب بالغور غار ، فقوله متهمين يحتمل دخولهم تهامة ، وهو المعنى القريب المورى به ، ويحتمل التهمة، وهو المعنى البعيد المورى عنه ، وهو المراد ، ولولم يتقدم متهمين ما أنجدوا ما تهيأت التورية في متهمين ، ولم يفهم منها إلا معنى التهمة ، فلما ذكر ما يفهم منه دخول نجد تهيأت التورية في متهمين ، وقوله غاروا يحتمل دخولهم غورة تهامة، وهو المعنى القريب المورى به ، ويحتمل الغيرة أو الإغارة ولولم يذكر ما يفهم منه دخول نعمان ما تهيأت في غاروا .

ومنها ماتهيأت فيه التورية بين لفظين لولا كل واحد منهما لما تهيأت التورية في الآخر كقوله:

مُذْ غَدَا الكُلْبُ صَائِداً ظَبْيَةَ الحِقْ فِوَلاَقَتْ بَعْدَ النَّعِيْ مِ نَكَالَهُ

<sup>(</sup>١) البيتان من البسيط، وهما لابن قرقماس: انظر زهر الربيع ٢٦].

<sup>(</sup>٢) البيتان أيضاً من البسيط، وهما لابن قرقماس: انظر زهر الربيع ٢٦أ.

قُلْتُ أَيُّ الزَّمَانِ مِثْلَ زَمَ اللَّهِ الْ فَي فِيه تِلْقَى الْعَوَّاءَ فَوْقَ الْغَزَالُهُ (١)

فالعُواء يحتمل الكوكب، وهو المعنى القريب المورى به ، ويحتمل الكلب ، وهو المعنى البعيد المورى عنه وهو المراد ، ولولا ذكره العواء المشترك بين اسم الكوكب والكلب ما فهم معنى اسم الغزالة المشترك بين الشمس والحيوان ، وكذلك لولا ذكر الغزالة ما فهم اسم العواء، فلم تتهيأ التورية في كل واحد منهما إلا بذكر الآخر .

#### تنبيهات:

الأول : أنه ليس كل لفظ مشترك بين معنيين يتصور فيه التورية ، وإنما تتصور حيث يكون المعنيان ظاهرين، إلا أن أحدهما أسبق إلى الفهم من الآخر ، وهذا يختلف باختلاف الأماكن والعرف، وبحسب اللوازم المبينة والمرشحة .

الثاني: [٢٢ب/٢٢أ] التورية المهيئة أعم من المجردة ؛ لأنه كلما وجدت المهيئة وجدت المجردة ولا عكس ؛ لأن المجردة قد تكون في لفظ واحد لا يتعلق بغيره .

الثالث: الفرق بين اللفظ الذي يهيء واللفظ الذي يرشح أو يبين هو أن اللفظ الذي وقعت فيه التهيئة لو لم يذكر لم يكن ثمّ تورية ، والمرشح والمبين إنما هما مقومان للتورية، فلو فقدا لكانت التورية موجودة .

الرابع: اللغز والفرق بينه وبين التورية: أن لفظ التورية يكون المعنى المراد منه مدلولاً عليه باللفظ حقيقة كان أو مجازاً، والمعنى

<sup>(</sup>١) البيتان من الخفيف، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٣٦ب.

المراد من اللغز لا يدل عليه اللفظ بحقيقة ولا مجاز، ولا يكون من عوارض ذلك اللفظ ، وإنما هو أمر يدرك بالحدس ، وتتفاوت فيه الأفهام بحسب التمرين والاعتياد ، فكم من يكون أقوى الناس ذهنا وهو بطيء في استخراجه ؛ لقلة اعتياده ، وكم من هو بالعكس . مأخوذ من اللغز : وهو الطريق الذي يلتوي ويشكل على سالكه كقوله في كتاب :

وَمَا رُوْضَةٌ يَجْنِي اللَّبِيْبُ ثَمِارُها زَكَا غَرْسُهَا فِي غَيْرِ أَرْضٍ وَزَهْرُهَا وقوله في إبرة:

سَعَتُ ذَاتَ سَمُ فِي قَمِيْصِي فَغَادَرَتُ كَسَتُ فَادَرَتُ كَسَتُ قَيْصَرا تُوبَ الجَمَالِ وتُبَعًا وقوله في الأيام والليالي:

وَمَا مُقْبِلاَتٌ مُدْبِراتٌ تَشَابَهَتْ يُصَادَفُ في أَطْوَارِهِنَّ حَلاَوَةٌ

وَذُو الجَهْلِ مِنْهَا لاَ يَنَالُ سِوَى الوَرَقُ إِذَا مَا سُقِي مَاءُ تَمَـٰزُقَ وانْخــَرَقَ (١)

بِهِ أَثَــَراً واللَّهُ شَـافٍ مِـِنَ السُّــمُ وَكِسِرَى وَعَادَتْ وَهْي عَارِيَةُ الْجِسْمِ(٢)

مُ ضَرَّقَةُ الأسلمَاءِ واللَّوْنُ وَاحِدُ وَمِنْهُنَّ مُرَّاتٌ وَسُخْنَ وَيَارِدُ (")

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل، وهما لابن فرقماس، انظر زهر الربيع ٣٧أ.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل، وهما لأبي العلاء المعري، انظر خزانة الأدب لابن حجة ٢/ ٣٤٢، وشرح عقود الجمان للسيوطي ١٣٧، ونفحات الأزهار ٢٣١، وإقامة الحجة ٢٣.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل، لم أتمكن من معرفة قائلهما.

وقوله في الشمعة:

وَرَائِقُ اللَّوْنِ مُسْتَحَبُّ يَبِجُمَعُ أَوْصَافَ كُلُ صَبِّ وَرَائِقُ اللَّوْنِ مُسْتَحَبُ مَنِ اللَّهِ المُ

# باب التمثيل(٢)

وهوأن يريد المتكلم معنىً ما فلا يدل عليه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ قريب من لفظه ، بل بلفظ يصلح أن يكون مثالاً للفظ المعنى المراد كقوله [٢٤/أ٢٤ب] تعالى: ﴿وَقُضِيَ الأَمْرُ ﴾(١) أي : هلك من قضي هلاكه، ونجا من قدرت نجاته ، وإنما عدل عن اللفظ الخاص إلى التمثيل لأمرين :

اختصار اللفظ وكون الهلاك والنجاة كانا بأمر آمرمطاع.

ولحديث أم زرع<sup>(1)</sup> «زوجي ليل تهامة،فلا حر ولا برد ولا وخامة ولا سامة»، فإنها أرادت وصفه بحسن العشرة مع نسائه فعدلت عن لفظ

<sup>(</sup>١) البيتان من الأوزان المستحدثة، ولم أستطع معرفة قائلهما.

<sup>(</sup>٢) جعل التمثيل من البديع متابعاً ابن أبي الإصبع، إذ نقل تعريفه له، انظر التحرير ٢١٤. وهو قريب من مفهوم قدامة والتمثيل عند متأخري البلاغيين يطلق على التشبيه التمثيلي كماهو عند عبدالقاهر، والسكاكي والقزويني أو يطلق على نوع من الاستعارة كما هو عند ابن رشيق في العمدة.

<sup>(</sup>٣) سوة هود/٤٤.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث أم زرع، وما ذكره المؤلف هو قول المرأة الرابعة والحديث متفق عليه، انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ١٤٤/٣ ـ ١٥١ ورقمه ١٥٩٠. وقد نقله المؤلف عن ابن أبي الإصبع في التحرير ٢١٤، مع اشتغاله بعلم الحديث.

التمثيل، لما فيه من الزيادة لتمثيلها الممدوح بليل تهامة الذي صفته بأنه معتدل، فتضمن ذلك وصف الممدوح باعتدال المزاج المستلزم: حسن الخلق، وكمال الخلق، وكمال العقل المنتج لين الجانب وطيب المعاشرة، وحذفت أداة التشبيه ؛ ليقرب المشبه من المشبه به ، وهذا مما يبين لك لفظ التمثيل في كونه لا يجيء إلا مقدرا بمثل غالبا، وكقول الرماح بن ميادة (۱):

أَلَمْ أَكُ فِي يُمْنَى يَدَيْكَ جَعَلْتَنِي؟! فَلاَ تَجْعَلَنُي بَعْدَهَا فِي شِمَالِكَا<sup>(١)</sup>

أراد أن يقول ألم أكن قريباً منك؟! فلا تجعلني بعيدا عنك ، فعدل عنه إلى لفظ التمثيل، لما فيه من الزيادة في المعنى، لما يعطيه لفظتا اليمين والشمال من الأوصاف ؛ لأن اليمين أشد قوة، معدة للطعام والشراب والأخذ والعطاء وكل ما شرف ، والشمال بالعكس ، واليمين مشتق من اليمن وهو البركة ، والشمال من الشؤم ، فكأنه قال ألم أكن مكرماً عندك فلا تجعلني مهاناً!! ، وكنت منك في المكان الشريف!!، فلا تجعلني في الوضيع.

ويلحق بالتمثيل ما خرج مخرج المثل السائر، كقوله تعالى: ﴿ و تَر كَى

<sup>(</sup>۱) هو الرماح بن أبرد بن ثوبان المري (۱٤٩هـ) اشتهر بنسبته إلي أمه ميادة، شاعر رقيق، وفد على عدد من الخلفاء ومدحهم. انظر ترجمته في معجم الأدباء ۱۱/ ۱٤٣ ـ ۱٤٣

<sup>(</sup>٢) من الطويل، انظر شعر ابن ميادة ، ١٨٢ والرواية فيه مختلفة قليلاً. وانظر نقد الشعر ٥٩، وكتاب الصناعتين ٣٥٥، وسر الفصاحة ٢٧٣، وتحرير التحبير ٢١٥.

الْجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مَرَ السَّحَابِ ﴾ (١)، ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لَحْسَنتُمْ لَأَنفُسكُمْ ﴾ (٢)، ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لَأَنفُسكُمْ ﴾ (٢) ، وكقول النابغة (٢) :

وَلَسْتَ بِمُسْتَ بُقِ أَخَا لَا تَلُمُّهُ عَلَى شَعَثِ أَيُّ الرَّجَالِ الْمُهَنَّبُ (١٠) وَلَسْتَ بِمُسْتَ بُقِ أَنْ الْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُوالُونِهُ وَقُولَ بِشَارِ (٥) :

مُقسَارِفُ ذَنْبِ مسَرَّةً ومُجسَانِبُهُ ظَمِئْتَ وأَيُّ الْمَاءِ<sup>(١)</sup> تَصْفُو مَشارِيهُ(١) فَعِشْ وَاحِداً أَوْ صِلْ أَخَاكَ فَالِنَّهُ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَشْرُبْ مِرَاراً عَلَى القَذَى

<sup>(</sup>١) سورة النمل/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سبورة الإسبراء/٧.

<sup>(</sup>٣) هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني (١٨ ق هـ)، شاعر جاهلي، كان مشهوراً باعتذارياته للنعمان، وكان يحكم بين الشعراء في سوق عكاظ. انظر ترجمته في الشعر والشعراء ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) من الطويل، انظر ديوان النابغة الذبياني (شرح محمد الطاهر بن عاشور) ٥٦ وانظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ١٧٨/١، وكتاب الصناعتين ٥٧، وتحرير التحبير ٢١٨، والطراز ١١٣/٣، والإيضاح ١٤٣/٦، ومعاهد التنصيص ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٥) هو أبو معاذ بشار بن برد العقيلي (٩٥ - ١٦٧هـ) أشعر المولدين ، أدرك الدولتين الأموية والعباسية. انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٧٧١/٢ - ٧٦٤.

<sup>(</sup>٦) في النستختين «الماء» وفي الديوان ،وتحرير التحبير «الناس».

<sup>(</sup>٧) البيتان من الطويل، انظر ديوان بشار ٢٠٩/١. وانظر تحرير التحبير ٢١٨.

# باب الإغراط في الصفة<sup>(١)</sup> ويسمى المبالغة<sup>(٢)</sup>

وهو أن يدَّعى [ ٢٤ب/٢٥] لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حداً مستحيلاً أو مستبعداً ، خوف توهم السامع أن الموصوف قاصر في تلك الصفة.

وهي ثلاثة أقسام: تبليغ وإغراق وغلو؛ لأن الصفة المبالغ فيها إما أن تمكن عقلاً وعادة وهو التبليغ، أو عقلاً لا عادة وهوالإغراق، أو لا عقلاً ولا عادة وهو الغلو، وأصل الإغراق في الزرع، والغلو بعد الرمية بالسهم بقدر الإمكان، ولما كان الخروج من الحق إلى الباطل يشبه خروج هذه الرمية عن الحد سمى غلواً.

وقد اختلف<sup>(۲)</sup> في المبالغة: فقوم يرونها من محاسن هذا الفن؛ لقولهم أحسن الشعر أكذبه، وخير الكلام ما بولغ فيه، وقوم يرونها من عيوب الكلام، ولا يرون من محاسنه إلا ما خرج مخرج الصدق،

<sup>(</sup>۱) يلحظ أن المؤلف اختار الإفراط بالصفة إذ جعله عنواناً وجعل المبالغة مصطلحاً ثانياً ولعله بذلك بتابع ابن أبي الإصبع ، مع العلم أنه لم يعتمد عليه كثيراً في هذا الباب. وسيعود المؤلف لاستعمال مصطلح المبالغة، ربما بسبب شيوعه وكونه مختصراً.

<sup>(</sup>٢) انظر مصطلح المبالغة عند الرماني في النكت في إعجاز القرآن ١٠٤، وابن رشيق في العمدة ٦٠٤، وابن رشيق في الإيضاح ٢/١٦.

<sup>(</sup>٣) اعتمد المؤلف في عرضه للاختلاف في المبالغة على ما ذكره ابن أبي الإصبع في التحرير ١٤٧ ـ ١٥٠ وانظر العمدة لابن رشيق ١/٤٦ ـ ١٥٤، وخزانة الأدب لابن حجة ٢/٧ ـ ١١٠ وأنوار الربيع ٢٠٧/٤ ـ ٢١٨.

واحتجوا بقول حسان<sup>(١)</sup> رضي الله عنه:

وَإِنَّمَا الشُعْرُ لُبُّ المَرْءِ يَعْرِضُهُ عَلَى المَجَالِسِ إِنْ كَيْساً وإِنْ حُمُقاً وَإِنَّ حُمُقاً وَإِنَّ حُمُقاً وَإِنَّ مَمُقاً وَإِنَّ مَمُقاً وَإِنَّ مَمُقاً وَإِنَّ مَمُقاً وَإِنَّ أَشْعَرَ بَيْتٍ إِنَّا أَنْشَدْتُهُ صَدَقَا (٢) وَذَلك كَقُول طَرِفَة (٢) :

لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوْتَ مَا اَخْطَأَ الفَتَى لَكَالطُّوَلِ المُرْخَى وثنِنْيَاهُ فِي الْيَدِ سَتُبُدِي لَكَ الأَيْامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً وَيَأْتِينُكَ بِالأَخْبَارِ مَلَى ْ لَمْ تُزَوِّدُ (')

والصواب أن المبالغة من المحاسن ،لوقوعها في مواضع من القرآن، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾(٥) مع قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾(١)، وكقوله سبحانه: (كل عمل

<sup>(</sup>۱) هو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري (٥٤هـ) صحابي جليل، وشاعر على شعراء المخضرمين، أثنى الأصمعي على شعره في الجاهلية والإسلام. انظر الشعر والشعراء ١١/١٦ ـ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) البيتان من البسيط، انظر ديوان حسان ٢٩٢، وانظر كتاب الصناعتين ٢٣٩، وتحرير التحبير ١٥٠، وخزانة الأدب لابن حجة ٢/٢ . ٨.

<sup>(</sup>٣) هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي (٦٠ ق هـ) شاعر جاهلي من شعراء المعلقات، مات وهو ابن ست وعشرين سنة. انظر ترجمته في الشعر والشعراء ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) البيتان من الطويل، وهما من معلقة طرفة، انظر شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ٨٤/١، ٩٤ وانظر نقد الشعر ٥٥، وكتاب الصناعتين ٢٧٤، وتحرير التحبير ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر/١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد/٨.

ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) (١)، فهذا لقصد المبالغة في تعظيمه وتشريفه، وإلا فالأعمال كلها لله، باعتبار قصد وجهه بها، وللعبد باعتبار ثوابه عليها ، فالتبليغ والإغراق مقبولان .

#### فالتبليغ كقوله :

وَرَامِ كَبَدْرِ حَلَّ بِالشَّوسِ لَمْ يَزَلُ لَا لَاسْهُمِهِ فِي القَلْبِ مِنْسِيَ مَوْقِعُ وَأَلْمَ عَنْ مُرْسَلاَتٍ نِبَسالِهِ لِلْكَ مُهَجِ العُسُّاقِ أَمْضَى وَأَسْرَعُ (١)

وصف المعشوق الرامي بالقوس أن نبال ألحاظه أمضى وأسرع إلى مهج عشاقه من نبال قوسه ، وهذا غير مستحيل عقلاً وعادة في [70/أ/٢٠] كون اللحظ أمضى وأسرع من مر السهم .

### والإغراق كقوله:

وَمِنْ سَقَمِي أَتَى كَسِلْكِ نِظَامَةٍ لآلئِ دُرُّمِنْ مَوَاقِعِهَا الحَدُّ فَكُوْ عُطَفَتْ لَيْكَى عَلَيْ وَأَنْعَمَتْ بِضَمَّ لَظَنَّ الجِينَدُ أَنِّي لَهُ عِقْدُ (١٣)

فالجسم النحيل من فرط المحبة حتى صار كالسلك الذي ينظم فيه الدر يستحيل عادة لا عقلا .

### والغلو أقسام:

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه ، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصيام، باب فصل الصيام، الجامع الصحيح ۲۱/۲، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، انظر (صحيح مسلم بشرح النووي ۲۹/۸، ويظهر أن المؤلف نقل الحديث عن الحديث تحرير التحبير . كمادته . انظر التحرير ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل، وهما أيضاً لابن قرقماس ، انظر زهر الربيع ١٤٣.

مقرون بكاد ونحوها ، ومبني على تخييل حسن ، وخارج مخرج الهزل والخلاعة ، وكل ذلك مقبول وسواه لا، كقوله :

وُغَادَةٍ رَاحَ ظَبْيُ القَاعِ مُخْتَلِساً ٱلْحَاظَهَا وسَنَاهَا الشَّمْسُ والقَمَرُ فَلَوْ أَمَرَّتُ عَلَى صَخْرِ أَنَـامِلَهَا لَكَادَ مِنْ وَجْدِهِ يَسْعَى لَهَا الحَجَر<sup>(۱)</sup>

سعيه ليس بممكن عادة وعقلا،ولكن لما قرن بكاد قبله العقل ، وكقوله:

لَمَّا سَرَوا لَيْسِلاً بِلَيْسِلَى بَعْتَةً وَأَصَابَنِي سَهْمُ النَّوَى فَتَمَكَّنَا جَمَّدُتُ مِنْ نَارِ الغَرَامِ مَدَامِعاً لَوْ رُمْتُ مِنْهَا نَظْمَ عِقْدٍ أَمْكَنَا (¹)

فالتخييل هو تجميد الدمع بواسطة نار الغرام، وتشبيه الدمع بالدر.

[ و<sup>(۲)</sup> ] كقوله :

أَسْكُرُ بِالْأَمْسِ إِنْ عَزَمْتُ عَلَى الشُّر (بِغَدا أِنَّ ذَا مِنَ العَسجَبِ (١).

أمر بالكرم جنب حائطها تأخذني نشوة من الطرب

ولم أقض عليه في ديوان أبي نواس.

ونسبه ابن معصوم في أنوار الربيع ٢٤٠/٤ لأبي الشكر محمود بن سليمان ابن سعيد الموصلي المعروف بابن المحتسب، وذكر قبله البيت الذي أورده النابلسي.

<sup>(</sup>١) البيتان من البسيط، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الكامل، وهما لابن قرقماس، نظر زهر الربيع ٢٢ب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، أضيف ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٤) من المنسرح ورد دون عزو في عدد من المصادر مثل: طراز الحلة ٥٥٤، والإيضاح المقزويني ٦٤/٦، وخزانة الأدب لابن حجة ١٧/٢، وشرح عقود الجمان للسيوطي ١٢٣، ومعاهد التنصيص ٤٦/٣ وقال العباسي: لا يعرف قائله.

ونسبه الناباسي في نفحات الأزهار٢٠٣ لأبي نواس، وذكر قبله.

وكقوله:

وأَخَفْتَ أَهْلَ الشُرْكِ حَتَّى إِنَّهُ لَتَخَافُكَ النُّطَفُ التي لَمْ تُخْلُق (١) وهذا ممتنع عقلاً وعادة .

### باب حسن التعليل<sup>(۲)</sup>

وهو أن يُدَّعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي كقوله:

وَلَوْلُمْ تُصَافِحْ رِجْلُها صَفْحَةَ الثَّرَى لَـمَا كُنْتُ أَدْرِي عِلَـةَ للـتَّيَمُـم<sup>(٣)</sup> وقوله:

سَأَلْتُ الأَرْضَ لِمْ جُعِلَتْ مُصَلَّىٰ وَلِمْ كَانَتْ لَنَا طُهُ را وَطِيبًا فَصَالِبًا فَصَالِبًا فَصَالِبًا فَصَالِحَةٍ . - لأنسي حَوَيْتُ لِكُلُّ إِنْسَانٍ حَبِيبًا (١)

<sup>(</sup>۱) من الكامل ، وهو لأبي نواس ، انظر ديوانه (صادر) ٤٥٢. وانظر نقد الشعر لقدامة ٦٠، والعمدة لابن رشيق ١٩٦٥، والمثل السائر ٣٣٣/٢، والتبيان للطيبي ٣٢٩، وخزانة الأدب لابن حجة ١٠/٢.

<sup>(</sup>٢) أخذ المؤلف مصطلح القزويني، ونقل جل أمثلة ابن أبي الإصبع على التعليل.

<sup>(</sup>٣) من الطويل، نسبه ابن أبي الإصبع لأبي القاسم بن هانئ الأندلسي انظر تحرير التحبير ٢٩١٨، وتابعه ابن حجة الحموي انظر الخزانة ٢/١٣٠، ونسبه الرعيني في طراز الحلة ٥٦٥ لأبي هفان. وانظر سر الفصاحة ٣٢٧، والطراز ٣/

<sup>(</sup>٤) البيتان من الوافر، وهما لابن رشيق القيرواني، انظر تحرير التحبير ٣١٠، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٩١/٢ ـ ٣٩٢. وانظر طراز الحلة ٥٦٥، والطراز ١٢٩/٣.

والوصف المعلل في هذا الباب أربعة:

ثابت خفي العلة ، وثابت ظاهر العلة ، وغير ثابت ممكن ، وغير ثابت غير ممكن، كقوله:

لَمْ يَحْكِ نَائِلِكَ السَّحَابُ وإِنَّمَا حُمَّتُ بِهِ فَصَبِيبُها الرُّحضَاء<sup>(۱)</sup> وقوله:

ما به قَتْلُ أعاديه وَلَكِن يَتَّقِي إِخُلافَ مَا تَرْجُو النَّبَابُ(٢) فإن قتل [ ٢٥ب/٢٦] الأعداء في العادة لدفع مضرتهم، لا لما ذكره.

وكقول مسلم بن الوليد (٢):

يًا وَاشِياً حَسُنَتْ فِينْنَا إِسَاءَتُهُ نَجًى حِذَارُكَ إِنْسَانِي مِنَ الغَرَقِ ('' وقـوله:

<sup>(</sup>١) من الكامل، وهو لأبي الطيب المتنبي، انظر شرح ديوان المتنبي للعكبري ٢٠/١، وفيه : لم تحك وانظر الإيضاح ٦٨/٦، وطراز الحلة ٥٦٤٠

<sup>(</sup>٢) من الرمل، وهو لأبي الطيب المتنبي، انظر شرح ديوان المتنبي للعكبري ١٣٤/١. وانظر الإيضاح ٩٦/٦، وطراز الحلة ٥٦٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الوليد مسلم بن الوليد الأنصاري بالولاء (٢٠٨هـ) المعروف بصريع المعواني شاعر غزل، يغلب على شعره البديع، فصار قدوة للشعراء فيه، انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٢٨٣٦. ٨٤٦.

<sup>(</sup>٤) من البسيط، انظر شرح ديوان صريع الغواني ٣٢٨. وانظر تحرير التحبير ٣١١، وطراز الحلة ٥٧٣، والتبيان للطيبي ٣٢٢، والإيضاح ٢٧/٦، ومعاهد التصيص ٣/

لَوْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةُ الجَوْزَاءِ خِدْمَتُهُ لَمَ الْآيْتَ عَلَيْهَا عِقْدَ مُنْتَطِقِ (١) وَأَلْتَ عَلَيْهَا عِقْدَ مُنْتَطِقِ (١) وألحق به ما بني على الشك كقول أبى تمام:

رُيَى شَفَعَتْ رِيْحُ الصَّبَا بِنَسِيمِهِا إلى الغَيْثِ حَتَّى جَادَهَا وَهُوَ هَامِعُ كَأَنَّ السَّحَابَ الغُرَّ غَيَّبُنَ تَحْتَهَا حَبِيْبَا فَمَا تَرْقَى لَهُنَّ مَدَامِ عُ<sup>(۱)</sup>

جعل علة دوام مطر السحاب على هذه الربى كون الحبيب دفن تحتها، ومثل بيت مسلم ابن الوليد بيت ابن سناء الملك :

عَلَّمَتْنِي بِهَجْرِهِا الْصَبْرَعَنْهَا فَهِي مَشْكُورَةٌ عَلَى التَّقْبِينِجِ (٢) وقول القائل:

أَعْتَقَنِي سُوءُ مَا صَنَعْتَ مِنَ الرِّ قُ فَيا بَرْدَهَا عَلَى كَـبِدِي فَصِرْتُ عَبْداً لِلسُّوْءِ فِيلُكَ وَمَا أَحْسَنَ سُوءٌ قَبْلِي إِلى أَحَـد (1)

<sup>(</sup>۱) من البسيط، ودر غير معزو في طراز الحلة ٥٧٥، نسبه التفتازاني للخطيب القزويني فقال «هذا البيت للمصنف وقد وجد بيتاً فارسياً في هذا المعني فترجمه» انظر المطول ٤٣٧ وهذا غير صحيح ، لأن عبدالقاهر ذكره في أسرار البلاغة ٢٧٨ ووصفه بأنه ترجمة لبيت فارسي. وهو توهم من التفتازاني إذ كيف ينسب للخطيب القزويني المتوفى (٧٣٩هـ) وقد ذكره عبدالقاهر المتوفى سنة (٤٧١هـ)؟!!

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل، انظر ديوان أبي تمام ٥٨٠/٤ . ٥٨١، وقد جاء في الديوان البيت الثاني مقدماً على البيت الأول. وانظر تحرير التحبير ٣١٠. ٣١١.

<sup>(</sup>٣) من الخفيف، ولم أقف عليهما في ديوان ابن سناء الملك، وقد صرح المحقق بحذفه بعض الأبيات المشتملة على الفحش. وانظر تحرير التحبير ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) البيتان من المنسرح، وردا غير معزوين في أسرار البلاغة ١٥٦، وتحرير التحبير ٣١٣.٣١٢.

# باب تأكيد المدح بما يشبه الذم

وبهذا سماه<sup>(۱)</sup> عبد الله بن المعتز ؛ لأنه لما كان مبنيا على مبالغة المدح قيل تأكيد المدح ، ولما كان ما بعد الاستثناء يوهم الذم قيل بما يشبه الذم ، وهو ضربان : أفضلهما أن تستثني من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح ، وكأداة الاستثناء حرف الاستدراك كقول النابغة الذبيانى :

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِراعِ الْكَتَائِبِ (٢)

وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ وكقولي :

ومَا فِيهُ مِنْ عَيْبِ سِوَى وَرْدِ خَدُهُ سِوى وَرْدِ خَدُهُ سِوى وَرْدِ خَدُهُ سِوى سِحْرِ عَيْنَيْهُ وقامَة قَلْدُهُ ولا ضَرَّنِي إلاَّ بِتَطُويْ لِلَّ مِسَدُهُ (")

وما لِيَ ذَنْبُ غَيْرَ أَنْسِي أُحِبُهُ وَلا فِيْهُ مِنْ شَيْءٍ يَشِيْنُ صِفَاتِهِ ولا شَاقَنِي إِلاَّ تَجَنَّيْهِ عَامِداً

والثاني : أن تثبت لشيء صفة ، ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح

<sup>(</sup>١) انظر البديع لابن المعتز ٦٢.

<sup>(</sup>٢) من الطويل، انظر النابغة حياته وشعره ٥١، وديوان النابغة (شرح محمد الطاهر ابن عاشور) ٤٧. وانظر البديع لابن المعتز ١١١، وحلية المحاضرة ٥٩/١، كتاب الصناعتين ٤٠٨، وتحرير التحبير ١٢٣، والتبيان للطيبي ٢٩١، والإيضاح ٢٦/٦، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٩٩/٢، ومعاهد التنصيص ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الطويل ولم أقف عليها في ديوانه ، غير أني وقفت على قصيدة اكتفى بذكر بعض أبياتها على وزنها ورويها، يقول في مطلعها:

يعاتب من في الناس يدعى بعبده ويقتل من بالقتل يرضى بعمده.

انظر الغزل المطلوب في المحب والمحبوب لمرعى ١١٢.

أخرى كقول النابغة الجعدي<sup>(١)</sup>:

فَتَى كَمُلَتُ أَخُلاَقُهُ غَيْرَ أَنَّهُ جَوَادٌ فَلاَ يُبْقِي مِنَ الْمَالِ بَاقِيا [٢٦/ ٢٦٠] فَتَى تَمَّ فِيهُ مِا يَسُرُّ صَدِيْقَهُ عَلَى أَنَّ فِيهُ مَا يَسُوءُ الأَعَادِيا<sup>(١)</sup> وقوله:

هُو البَدُرُ، إِلاَّ أَنَّهُ البَحْرُ زَاخِرٌ سُوَى أَنَّهُ الضرغام، لكنه الوبل (") ومنه (أ) تأكيد الذم بما يشبه المدح: وهو قسمان كما مر نحو: زيد ظالم إلا أنه يكثر الكذب، ولا خير في زيد إلا أنه يخلف الوعد، وكقوله:

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَهُوَى تَهَيًّا مُصَابِراً لِعَنْلِ عَنُولْ فِي الْمَحَبَّةِ مَارِقِ وَوَاشٍ كَكَلْبٍ نَابِحِ غَيْرَ أَنَّهُ كَذُوْبٌ لَهُ فِعْلٌ كَفِعْلِ الْمُنَافِقِ (٥)

<sup>(</sup>١) هو أبو ليلى قيس بن عبدالله بن عدس الجعدي العامري (٥٠هـ) صحابي جليل، وشاعر مبدع، وهو من المعمرين، كان ممن هجر الأوثان في الجاهلية، ونهى عن شرب الخمر. انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٢٩٥/١ ـ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل، انظر شعر النابغة الجعدي ١٧٣ . ١٧٤، وانظ البديع لابن المعتز ١١١، وكتاب الصناعتين ٣٣٨، ونسبه في موضع آخر ٤٠٨ لجندل الفزاري. وانظر تحرير التحبير ١٢٣، والتبيان للطيبي ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) من الطويل ، ورد دون عزو في شرح عقود الجمان للسيوطي ١٢٦. وهو لأبي الفضل بديع الزمان الهمداني يمدح خلف بن أحمد السجستاني انظر الإيضاح القزويني ٧٧/٦. ومعاهد التصيص ١١١/٣، وانظر نفحات الأزهار ٦٩.

<sup>(</sup>٤) لم يفرده ببات كما فعل في تأكيد المدح، ولعله يراه تابعاً له.

<sup>(</sup>٥) البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس ، انظر زهر الربيع ١٤٧.

## باب القول بالموجب

ويسمى<sup>(1)</sup> الاستدراك وهو تخصيص الصفة بعد أن كان ظاهرها العموم، وبكسر الجيم، لأن المراد به الصفة الموجبة للحكم، فهو اسم فاعل، ويحتمل فتح الجيم إن أريد به الحكم الذي أوجبته الصفة، وهو من محسنات الكلام كقوله:

وَإِخُوانِ تَخِذْتُهُ مُ دُرُوعً فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَ ادِي وَخِلْتُهُمُ سِهَاماً صَائِبَ ان فَكَانُوها وَلَكِنْ فِي فُوادِي وَقَالُوا: قَدْ صَفَتْ مِنًا قُلُوبٌ وَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ مِنْ وِدَادِي(٢)

وكقوله في من أودعت عنده وديعة فادَّعى ضياعها:

إِنْ قَالَ قَدْ ضَاعَتْ فَيَصْدُقُ أَنَّهَا ﴿ ضَاعَتْ وِلَكِنْ مِنْكَ يَعْنِي لُوْ تَعِي

<sup>(</sup>۱) الذي جعل المؤلف يقول إنه يسمى الاستدراك أن ابن أبي الإصبع في التحرير ٥٩٩، ذكر أن بعض شواهد القول بالموجب مرت في باب الاستدراك، والمصطلح الذي قد يطلق على القول بالموجب هو الأسلوب الحكيم، والمصطلح الذي يتداخل مع القول بالموجب هو التعطف، وليس الاستدراك.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الوافر، ودرت في عدد من المصادر دون عزو، مثل البديع في نقد الشعر لابن منقذ ٧٠، والإيضاح ٨٩/٦، وخزانة الأدب لابن حجة ١٤٦/١، ونفحات الأزهار ٩٧. وهي لابن الرومي، انظر ديوانه ٢٠٥/٣، وعزاها ياقوت في إرشاد الأرب ٩٤/١٤ إلى على بن فضال المجاشعي،

أَوْ قَالَ قَدْ وَقَعَتْ فَيَصْدُقُ أَنَّهِا وَقَعَتْ وَلَكِنْ مِنْهُ أَحْسَنَ مَوْقِعِ (١) وَقَعَتْ وَلَكِنْ مِنْهُ أَحْسَنَ مَوْقِعِ (١) والقسم والدعاء من المحسنات للكلام كقول ابن المعتز :

لا وَالَّذِي سَلَّ مِنْ جَفْنَيْهِ سَيْفَ ردَى قُدَّتْ لَهُ مَـِنْ غَدَائِرِهِ حَمَائِلُهُ مَا صَارَمَتْ مُقْلُتِي دَمْعَا وَلاَ وَصَلَتْ غَمْضَا ولاَ سَائَمَتْ قَلْبِي بَلاَيلُه (٢) وكقوله:

فَلاَ ذَاقَ مَنْ يَجْنِي عَلَيَّ كَمَا يَجْنِي فَلاَ نَظَرَتْ عَيْنِي وَلاَ سَمِعَتْ أُذْنِيَ<sup>(٢)</sup>

جَنْى وَتَجِنَى والفُوَّادُ يُطِيِّعُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنِّدِي كَعَيْنِي وَمَسْمُعِي

<sup>(</sup>۱) البيتان من الكامل، وردا دون عزو في عدد من المصادر مثل تحرير التحبير ٥٩٩، ونسبه ابن حجة في خزانته ١٤٦/١ لابن دويدة المغربي، وكذا فعل العباسي في معاهد التنصيص ١٨٥/٣، وابن معصوم في أنوار الربيع ١٨٩/١ نقلاً عن ابن أبي الإصبع ونسبه النابلسي في نفحات الأزهار لابن دريد المعري. انظر نفحات الأزهار ٧٧ وريما حصل تصحيف في الاسم . ولعله ابن الدويدة المعري، وهو إما أن يكون أبا الحسين أحمد بن محمد بن الدويدة، أو والده محمد بن الدويدة. وقد رجع حاتم بن راشد العتيبي في تحقيقه لباب الاستدراك من خزانة الأدب لابن حجة ص ٢٤ أنه لأبي الحسين محتجاً بما ورد في دمية القصر ١٩٥١، وخريدة القصر ٣/٣٥ من هجائه لبعض القضاة.١

<sup>(</sup>٢) البيتان من البسيط ولم أعثر عليهما في ديوان ابن المعتز.

<sup>(</sup>٣) أنبيتان من الطويل، ولم أوفق لمعرفة قائلهما.

### باب تجاهل العارف

ويسمى<sup>(۱)</sup> الإعنات ، وهو أن يسأل المتكلم عن شيء يعرفه سؤال من لا يعرفه تجاهلا منه؛ للمبالغة في مدح أو ذم أو تعظيم أو تحقير أو تدله، كقوله :

غَنَانِي بِلَحْظَيْهِ وَلِيْنِ هَوَامِهِ وَأَسْكَرَنِي مِنْ مَرْشَفَيْهِ رَحِيْقُهُ [٢٦ب/١٢١] فَ خَانِي مِنْ مَرْشَفَيْهِ رَحِيْقُهُ [٢٦ب/١٢١] فَ حَبِرْتُ فَالاَ أَدْرِي أَرُمْحُ قَوَامِهِ أَمِ السَّيْفُ عَيْنَاهُ أَمِ السَّعَمْرُ رِيْقُهُ الْأَرْدِي أَرُمْحُ قَوَامِهِ أَمُ السَّيْفُ عَيْنَاهُ أَمِ السَّعَمْرُ رَيْقُهُ الْأَرْدِي أَرُمُحُ قَوَامِهِ أَمُ السَّيْفُ عَيْنَاهُ أَمِ السَّعَلَاءُ أَمُ السَّعَلَاءُ أَمْ السَّعَلَاءُ أَمُ السَّعَلَاءُ أَمْ السَّعَلَاءُ الْمُعْمَالُ رَيْقُهُ السَّعْلَاءُ اللّهُ الْمُعْمَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وَإِنَّ يَ لَسُتُ أَدْرِي مِنْ غَـرَامِي الإِنْسَانُ عَـدُولِي أَمْ حِـمَـارٌ ١١٩ وَوَلِهِ :

بَدا فَرَاعَ فُؤَادِي حُسْنُ صُوْرَتِهِ فَقُلْتُ هَلْ مَلِكُ ذا الشَّخْصُ أَمْ مَلَكٌ ١٩

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن أبي الإصبع أن ابن المعتز سمّاه الإعنات، انظر التحرير ١٣٥، والحق أن الإعنات لم يرد مصطلحاً عند ابن المعتز لمثل هذا النوع، وإنما جاءت كلمة إعنات في وصف نوع من البديع هو ما يعرف بلزوم ما لا يلزم حيث قال عنه ابن المعتز «إعنات الشاعر نفسه في القوافي» انظر البديع ٧٤.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ٤٩ب.

 <sup>(</sup>٣) من الوافر ورد دون عزو في نفحات الأزهار ٤٢. وهو لابن قرقماس، وقبله:
 ولي هيفا لها شعر ووجه كليل قد بدا فيه نهار.
 انظر زهر الربيع ٤٩ب.

<sup>(</sup>٤) من البسيط، ودر دون عزو في عدد من المصادر مثل: تحرير التحبير ١٣٦، وطراز الحلة ١٦٩، وخزانة الأدب لابن حجة ٢٧٨/١. ونسبه النويري في نهاية الأرب ٧/ ١٢٣ للبحتري، ووقفت عليه في ديوان البحتري ٢٦٢٦/٤، مع الشعر المنسوب إليه.

وقوله:

وَمَا أَدْرِي وَلَسْتُ إِخَالُ أَدْرِي الْقُومُ اللهُ حِصْنِ أَمْ نِسَاءُ(١) ١٥ وقوله:

بِاللَّهِ يَا ظَبَيَاتِ القَاعِ قُلْنَ لَنَا لَيْ لَا يَالَايَ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ البَشَرِ (١٩٢٠)

## باب المذهب الكلامي

وهو أن يأتي البليغ على صحة دعواه وإبطال دعوى خصمه بحجة قاطعة على طريقة أهل الكلام كقوله:

بِرُوْحِيَ خُوْدٌ يُخْجِلُ الغُصنَ قَدُّهَا كَظَبَيْ المُصلَّى لَفْتَةً وَنِفَارًا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أَبْهَى مِنَ الشَّمْسِ بَهْجَةً لَمَا صَيْرَتُ جُنْحَ الظَّلَامِ نَهَارًا (") وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أَبْهَى مِنَ الشَّمْسِ بَهْجَةً لَمَا صَيْرَتُ جُنْحَ الظَّلَامِ نَهَارًا مُنْ اللهُ مَا الشَّمَس.

<sup>(</sup>۱) من الوافر، وهو لزهير بن أبي سلمى، انظر شعر زهير بن أبي سلمى ١٣٦. وانظر تحرير التحبير ١٣٦، وطراز الحلة ٦١٩، ومعاهد التنصيص ١٦٥/٣.

<sup>(</sup>٢) من البسيط، ذكر العباسي في معاهد التنصيص أنه اختلف في نسبة هذا البيت، فنسب للمجنون، ولذي الرمة ، وللعرجي ، وللحسين بن عبدالله الغزي، قال : ونسبه الباخرزي في دمية القصر الكامل الثقفي، ثم عقب بقوله والأكثر على أنه للعرجي، انظر معاهد التنصيص ١٦٧/٣. ووقفت على قول للبغدادي في خزانة الأدب (ثم رأيت الصاغاني قال في العباب: يقولون ما أميلح زيداً، ولم يصغروا من انفعل غيره، وغير قولهم ما أحيسنه، قال الحسين بن عبدالرحمن العريني: بالله يا ظبيات...» خزانة الأدب للبغدادي ١٩٨/ ونسبه ابن حجة في خزانته للعرجي، انظر خزانة الأدب لابن حجة 1٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، انظر زهر الربيع ١٤٥.

وقول ابن المعتز:

كَيْفَ لاَ يَخْضَرُ عَارِضُهُ وَمِيَاهُ الحُسْنِ تَسْقِينه (١) وَال

أي لكن مياه الحسن تسقيه، فكيف لا يخضر وفي التنزيل: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٢)، أي لكنهما لم تفسدا فليس فيهما آلهة إلا الله .

وقال الفرزدق $^{(7)}$ :

لِكُلُّ امْرِئَ نَفْسَانِ: نَفْسٌ كَرِيْهُ قَ وَنَفْسٌ يُعَاصِيْهَا الْفَتَى وَيُطِيْعُها وَيُطِيْعُها وَيُطِيْعُها وَيُطِيْعُها وَنَفْسُكَ مِنْ نَفْسَيْكَ تَشْفَعُ لِلِنَّدَى إِذَا قَلَّ مِنْ أَحْرَارِهِنْ شَفِيْهِا (ا)

أي إذا أمرتك الأمارة بترك الندى شفعت إليها المطمئنة في الندى فقيلت فأنت أكرم الناس.

<sup>(</sup>۱) من المديد، ورد في معاهد التنصيص ٤٩/٣ دون عزو . ونسبه ابن أبي الإصبع لابن المعتز ١٠٤١. وتبعه المؤلف انظر ديوان ابن المعتز ٤٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء/٢٢.

<sup>(</sup>٣) هو أبوفراس همام بن غالب بن صعصعة التميمي (١١هـ) شاعر متمكن، قيل عن شعره: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة، كانت له مناقضات شهيرة مع جرير. انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٤٧٨/١ ـ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) البيتان من الطويل، انظر ديوان الفرزدق ١٥/١، وانظر تحرير التحبير ١٢١، ومعاهد التنصيص ٤٩/٣، ونهاية الأرب ١١٤/٠.



#### باب التجريد

وهو أن ينزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها؛ مبالغة في كمالها فيه نحو: لي من فلان صديق حميم، أي بلغ من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها ، وكقولهم : لئن سألت فلانأ لتسألن به البحر، بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحراً في السماحة ، وقوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِهَا ذَارُ الْخُلْدِ ﴾ (١) أي في جهنم، وهي دار الخلد، ومنه مخاطبة الإنسان نفسه كقوله ؛

لا خَيْلَ عِنْدَكَ تُهُدِيْهَا وَلاَ مَالُ (٢)

وقوله:

أَمِنْ تَدَكُّر جِينُ رَانٍ بِذِي سَلَم مَزَجْتَ دَمْعا جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَم (")

<sup>(</sup>١) سُورة فصلت/٢٨.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من البسيط، لأبي الطيب المتبي، وعجزه.

<sup>... ...</sup> فليسعد النطق إن لم يسعد الحال.

انظر شرح ديوان المتنبي للعكبري ٢٧٦/٣، وانظر التبيان للطيبي ٢٨٩، ومعاهد التنصيص ١٤/٣.

<sup>(</sup>٣) من البسيط، وهو مطلع قصيدة البردة للبوصيري، انظر ديوان البوصيري ١٩٠٠

#### بابالاستخدام

هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما [٢٧أ/٢٧ب] ثم بضميره المعنى الآخر ، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما ثم بالآخر الآخر كقوله: إذَا نَـزَلَ السـّمَاءُ بِأَرْضِ قَــوْم رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُـوا غِصَابًا(١) وقول البحتري :

فَسَقَى الغَضَا والسَّاكِنِيهُ وَإِنْ هُمُ شَبُّوهُ بَيْنَ جَوانِحِي وَضَلُوعِي "

فالغضا يحتمل الموضع ، والشجر، والسقيا صالحة لهما ، وضمير الساكنيه للموضع ، وضمير شبوه للشجر.

والفرق بينه وبين التورية أن التورية استعمال أحد المعنيين من اللفظة وإهمال الآخر ، والاستخدام استعمالهما معاً.

ومنه أن يؤتى بلفظ له معنيان متوسطاً بين لفظين يستخدم لكل منهما معناه ، كقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ يَمْحُو اللَّه ﴾ (٣) فكتاب يراد به المكتوب ، وقد توسط بين أجل ويمحو ، فباعتبار

<sup>(</sup>۱) من الوافر، ورد في طراز الحلة ٤٨٩، وخزانة الأدب لابن حجة ١٢٠/١ دون عزو. وذكر العباسي في معاهد التنصيص اختلافاً في نسبته، فقال ذكره غالب شارحي التلخيص لجرير، ونسبه المفضل في اختياراته لمعاوية ابن مالك «معود الحكماء» ثم رجح العباسي نسبته إلي معاوية بن مالك مستدلاً بأنه ليس في ديوان جرير. انظر معاهد التنصيص ٢٦٠/٢. وانظر المفضليات شرح أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ٢٥٩، ولم أقف عليه في ديوان جرير.

<sup>(</sup>٢) من الكامل، انظر تحرير التحبير ٢٧٥، وطراز الحلة ٤٨٨، وخزانة الأدب ١٢٠/١، ومعاهد التنصيص ٢٦٩/٢، ولم أقف عليه في ديوان البحتري.

<sup>(</sup>٣) سبورة الرعد/٣٨ - ٣٩.

الأجل يراد به الوقت ، وباعتبار يمحو يراد به المكتوب .

ومن أنواع البديع<sup>(١)</sup>

نفي الشيء بإيجابه وهو أن ينفي ماهو من سبب الشيء، كوصفه والمقصود في الحقيقة نفي ذلك الشيء، نحو: ﴿لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (٢) ، نفى الإلحاف والمقصود نفي المسألة ألبتة . قيل وعليه إجماع المفسرين (٢).

ونحو: ﴿ وَلا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴾ (٤) نفى طاعة الشفيع ،والمقصود نفي الشفيع أصلا ، وكقولك لمن تريد أن تسلبه الخير: ما أقل خيرك ، فظاهره يدل على إثبات خير قليل ، والمراد نفى الخير: كثيره وقليله .

والسلب والإيجاب: وهو أن يثبت الشيء من جهة وينفى من جهة أخرى نحو: ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ ﴾ ﴿ وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴾ (٥) ونحو:

والعَاذِلُونَ بِإِيْجَابِ المَلاَمِ عَلَوا وَمَا عَلَوا قِيْمَةً مِنْ سَلْبِ ذَوْقِهِمٍ (١)

أثبت غلوهم إلى تجاوزهم الحد من جهة اللوم ، ونفاه من جهة

<sup>(</sup>١) بدأ المؤلف يعدد أنواعاً من البديع لم يفرد لها أبواباً خاصة، ولم يذكر السبب!١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ١٨١/١، وتفسير الطبري ١٠٠/٣، وتفسير البيضاوي ٥٧٣/١، وبدائع التفسير لابن القيم ٤٣٤/١، وتفسير أبي السعود ٤١١/١.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر/١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء/٢٣.

<sup>(</sup>٦) من البسيط، وهو للسيوطى في بديعيته نظم البديع في مدح الشفيع ٣ب،

قيمتهم وقدرهم.

والترشيح: وهو لفظ يذكر لتهيئة نوع من البديع: استعارة ، أو تورية ، أو طباقاً أو غير ذلك كقوله:

وُكلَّمَا نَسَجُوا حَوْكاً بِوَشْبِهِمُ عَنْي لَهُمْ رَشَّحُوهُ بِإِخْتِرَاعِهِمٌ (اللهِ عَنْي لَهُمْ رَشَّحُوهُ بِإِخْتِرَاعِهِمْ (ا

فانترشيح هنا في التورية والاستعارة ، فالوشي تورية ؛ لأن له معنيين أحدهما الثوب المنمق المخطط والثاني الكلام الذي [٢٧ب/ ٢٨أ] ينقله الواشي ، وذكر النسج والحوك الذي هو من لوازم الأول ترشيح له ، والنسج والحوك استعارة من حقيقتة إلى الكلام المنمق .

هذا ، وفي هذا القدر كفاية لمن تدبر مع التوفيق .

<sup>(</sup>١) من البسيط وهو للسيوطي من بديعته، انظر انظم البديع في مدح الشفيع ١٤. وانظر أنوا الربيع ٦/١٧٤.

#### خاتهة

قد أحببت أن أذكر هنا نصيحة نافعة ، وزيدة لامعة ، وإن كنت (١) في ذلك كمن يصف الدواء ولا يستعمله ، ويأمر بالمعروف ولا يستمثله ، غير أنى أنهج الطريق ، وأحض على التوفيق :

ينبغي لك أيها الناظم والناثر أن لا تكره الخاطر على وزن مخصوص، وروي مقصود، وتوخ الكلام الجزل دون الرَّذُل (٢)، والسهل دون الصعب، والعذب دون المستكره، والمستحسن دون المستهجن، واجعل الألفاظ جزلة فصيحة، وعربية سمحة فسيحة، تحكي سلاستها رقة الماء، وصفوة الهواء، ولا تعمل نظماً ولا نثراً عند الملل والضجر؛ فإن الخواطرينابيع إذا رفق بها جمعت، وإذا عنف عليها نزحت، واكتب كل معنى يسنح، وقيد كل فائدة تعرض؛ فإن نتائج الأفكار تعرض كلمح البرق ولمحة الطرف، والترنم بالشعر ربما يعين عليه.

وعن الفرزدق أنه قال: لقد يمر علي الزمن وإن قلع ضرس من أضراسي لأهون علي من أن أقول بيتاً واحداً من الشعر<sup>(٢)</sup>. وإياك وتعقيد المعاني وتقعير الألفاظ، واعمل في أحب الأغراض إليك،

<sup>(</sup>١) لعله من تواضع العلماء، وجل ما أورده في هذه الخاتمة أهاده مما ذكره ابن أبي الإصبع في باب التهذيب والتأديب، انظر تحرير التحبير ٤٠١ ـ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) الردل: الرديء انظر القاموس المحيط ردل.

<sup>(</sup>٣) انظر قول الفرزدق في البيان والتبيين للجاحظ ١٣٠/١، والعمدة لابن رشيق ١/ ٢٧٢، وانظر القول في تحرير التحبير ٤١٣، وانظر الشعراء نقاداً ١٥٨.

وفيما وافق طبعك؛ فالنفوس تعطي على الرغبة ما لا تعطي على الرهبة ، واشعر القصيدة أولاً ، ونقحها ثانياً ، وكرر التنقيح ، وعاود التهذيب، فقد كان الحطيئة<sup>(۱)</sup> يعمل القصيدة في شهرين وينقحها في شهرين اقتداء بزهير<sup>(۱)</sup> فإنه كان راويته ، وقد كان زهير يعمل القصيدة في شهر واحد ، وينقحها في حول كامل حتى قيل لشعره المنقح الحولي .

وعن البحتري<sup>(۲)</sup> أنه قال: كنت في حداثتي أروم الشعر، وكنت أرجع فيه إلى طبع سليم، ولم أكن وقفت على [ ٢٨/١٨٨ب] تسهيل مأخذه، فقصدت أبا تمام<sup>(٤)</sup>، فقال لي: يا أبا عبادة! تخير الأوقات، وأنت قليل الهموم، صفر من الغموم، واختر وقت السحر، فإن النفس قد تكون أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم، وخف عنها ثقل الغذاء، وصفا من أكثر الأبخرة والأدخنة جسم الهواء، ورقت النسائم، وتغنت الحمائم.

<sup>(</sup>۱) هو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي (٤٥هـ) شاعر مخضرم ، اشتهر بشعر الهجاء ، سجنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين هجا الزيرقان بن بدر رضي الله عنه فامتنع عن الهجاء في زمن عمر . انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٢٢٨/١ . ٣٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) هو زهيرين أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني (١٣ ق هـ) حكيم الشعراء في
 الجاهلية، من شعراء المعلقات، انظر ترجمته في الشعر والشعراء ١٤٣/١ . ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر وصية أبى تمام في تحرير التحبير ٤١٠ . ٤١١.

 <sup>(</sup>٤) في التحرير: فقصدت أبا تمام، وانقطعت إليه ، واتكلت في تعريفه عليه، فكان أول ما قال لي: يا أبا عبادة... التحرير ٤٢٠.

وتغنَّ بالشعر واجتهد في إيضاح معانيه ، فإن أردت النسيب، فاجعل اللفظ رقيقاً والمعنى رشيقاً ، وأكثر فيه من بيان الصبابة، وتوجع الكآبة، وقلق الأشواق ولوعة الفراق ، والتعلل باستنشاق النسائم وغناء الحمائم والبروق اللامعة، والنجوم الطالعة ، والتبرم بالعذال والعواذل ، والوقوف على الطلل الماحل .

وإذا أخذت في مدح سيد ذي أياد فأشهر مناقبه، وأظهر مناسبه ، وأبن معالمه ، وشرف مقاومه ، وأرهف من عزائمه ، ورغب في مكارمه ، وتقاص المعاني ، واحذر المجهول منها ، وإياك أن يشين شعرك بالعبارة الزريّة ، والألفاظ الوحشية ، وناسب بين الألفاظ والمعاني في تأليف انكلام ، وكن كأنك خياط تقدر الثياب على مقادير الأجسام ، وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك ، ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب ، واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه ؛ فإن الشهوة نعم المعين . انتهى (۱) .

واعلم أن من الناس من شعره في البديهة أبدع منه في الروية ، ومنهم بالعكس ، ومنهم من إذا خاطب أبدع ، وإذا كاتب قصر ، ومنهم بضد ذلك ، وقد يبرز الشاعر في معنى من معاني مقاصد الشعر دون غيره ؛ ولهذا قيل: أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب ، وزهير إذا

<sup>(</sup>۱) يعني نص أبي تمام، وقد تصرف المؤلف فيما نقل منه؛ لأنه ترك بعض الألفاظ والعبارات ،انظر التحرير ٤١٠ ـ ٤١١، وانظر الوصية في العمدة لابن رشيق ٢/ ٧٤٩ ـ ٧٤٠ وزهر الآداب للحصري ١٥٢/١ ـ ١٥٣ ومنهاج البلغاء لحازم ٢٠٣، وشرح مقامات الحريري للشريشي ٩٧/١.

رغب، والنابغة إذا رهب، وعنترة (١) إذا كلب (٢) ، والأعشى (٦) إذا طرب (٤) ، واحذر (٥) إذا كاتبت من الإسراف في الشكر ؛ فإنه يوجب للكلام ثقلا، ولا تطل الدعاء ؛ فإنه يورث مللاً ، ولا تجعل كلامك مبنيا على السجع كله، فتظهر عليه الكلفة [٢٨ب/٢٩]، وربما استدعى إلى ارتكاب المعنى الساقط واللفظ النازل، بل اصرف كل النظر إلى تجويد الألفاظ وصحة المعاني ، واجتهد في تقويم المباني ، فإن جاء الكلام مسجوعاً عفواً من غير قصد ، وتشابهت مقاطعه من غير [كسب (٢)] فهو غاية المراد ، وإن عز ذلك فاتركه ، فقد كان المتقدمون لا يحتفلون بالسجع جملة ، ولايقصدونه بتة إلا ما أتت به الفصاحة في أثناء الكلام ، واتفق من غير قصد ، وإنما كانت كلماتهم متوازنة ، وألفاظهم متناسبة، ومعانيهم ناصعة، وعبارتهم رائقة، وفصولهم متقابلة،

<sup>(</sup>۱) هو عنترة بن شداد بن عمرو العبسي (۲۲ ق هـ) من الشعراء الفرسان في الجاهلية، وهو من شعراء المعلقات ، كان عزيز النفس شديد البطش بالأعداء، حليماً عفيفاً انظر ترجمته في الشعر والشعراء، ٢٥٦/١ . ٢٦٠.٠

<sup>(</sup>٢) كلب بمعنى غضب انظر القاموس المحيط «كلب».

<sup>(</sup>٣) هو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل الوائلي (٧هـ) من شعراء المعلقات في العصر الجاهلي، كان عزير الشعر، يعرف بصاجة العرب، لقب بالأعشى لضعف بصره. انظر ترجمته في الشعر والشعراء، ٢٦٣/١ . ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر القول في العمدة لابن رشيق ١/٤/١، ونسب للفرزدق في كتاب الشعراء نقاداً ص ١٠١.

<sup>(</sup>٥) من قوله واحذر منقول بنصه من التحرير انظر ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل كتب ولعلها تصحيف ، والتصويب من نسخة ب، ومن تحرير التحبير 10.

وجمل كلامهم متماثلة ، وتلك طريقة أمير المؤمنين علي، ومن اقتفى أثره كابن المقفع (١) ، وسهل بن هارون (٢) وإبراهيم بن العباس والحسن بن سهل (١) ، وعمرو بن مسعدة (٥) ، وأبي عثمان الجاحظ (١).

ولا تجعل كل الكلام شريفاً عالياً ولا وضيعاً نازلاً ، بل فصله تفصيل العقود ؛ فإن العقد إذا كان كله نفيساً لا يظهر حسن فرائده (٧).

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن المقفع (۱۰۱ ـ ۱۵۲هـ) أصله من الفرس، من أشهر الكتاب ، ترجم عدداً من الكتب من الفارسية ، وإليه ينسب ترجمته كليلة ودمنة ، وله عدد من الرسائل، اتهم بالزندقة. انظر ترجمته في وفيات الأعيا ن ١٥١/٢ ـ ١٥٥.

 <sup>(</sup>۲) هو أبوعمرو سهل بن هارون بن راهبون (۲۱۵هـ) فارسي الأصل كاتب بليغ، وهو
 ممن أجاد الخاطبة والشعر والكتابة، وزر لهارون الرشيد والمأمون، ويقال إنه كان
 يتعصب للعجم. انظر ترجمته في معجم الأدباء ٢٦٦/١١ . ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحق إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول (١٧٦ . ٢٤٣هـ) كاتب العراق في عصره، عمل كاتباً لعدد من الخلفاء. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١١٧/٦ . ١١٨.

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي (١٦٦ ـ ٢٣٦هـ) من الأدباء الفصحاء، اشتهر بالذكاء ، وحسن التوقيعات ، عمل وزيراً للمأمون ، انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١٢٠/٢ ـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) هو أبوالفضل عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول الصولي (٢١٧هـ) كان وزيراً للمأمون، من الكتاب البلغاء ، كان مشهوراً برسائله وتوقيعاته. انشر ترجمته في وفيات الأعيان ٤٧٥/٣ ـ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء (١٦٣ ـ ٢٥٥هـ) ، من أئمة الأدب، كثير التأليف، معتزلي المعتقد ، وهو رئيس الفرقة الجاحظية إحدى فرق المعتزلة. انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٢/ ٤٧٥ ـ ٤٧٥ ..

<sup>(</sup>٧) أسقط المؤلف هنا خمسة أسطر من كلام ابن أبي الإصبع انظر التحرير ص ٤١٥.

واعلم أن الألفاظ أشباح ، والمعاني أرواح لاتقوم إلا بقيامها ، ولا تنتظم إلا بنظامها ، والمعنى الأصيل في اللفظ أنتقيل بمنزلة الروح الكريمة في النفس اللئيمة تملها الأبصار ، وتنقبض عنها الأفكار ، فإذا قويت الألفاظ فقو المعاني ، فإذا أضعفتها فأضعفها، واقصد القوافي السهلة المستحسنة دون المستصعبة المستهجنة ، والأوزان الحلوة المستعملة دون المهجورة الكزة ، واجعل كلامك كله كالتوقيعات ، وعليك بالمقطعات ؛ فإنها في القلوب أحلى وأكمل ، وفي المجالس أشرق وأجول ، ولم تزل الأجلاء المتقدمون يحمدون ذلك ويذمون ما سواه . قال أحمد بن يوسف الكاتب (1) :

دخلت (۱) يوما على المأمون وفي يده كتاب، وهو يعاود قراءته تارة بعد أخرى، فتفكرت في ذلك فالتفت إلى وقال: يا أحمد أراك مفكراً، إنه لا مكروه في الكتاب، ولكني قرأت فيه كلاماً وجدته نظير ما سمعت الرشيد ـ رحمه الله ـ يقوله في البلاغة [۲۹/۱۹۹۰]، فإني سمعته يقول: البلاغة التباعد من الإطالة، والتقرب من البغية، والدلالة بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى، وما كنت أتوهم أن أحداً يقدر على ذلك حتى قرأت هذا الكتاب، ورمى به إليّ وقال:

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن إبراهيم البغدادي (نحو ٣٤٠هـ) من فصحاء الكتاب ، تولى أعمال الديوان في العهد الطولوني ، له عدد من الكتب انظر ترجمته في معجم الأدباء ١٦٦/٥ ـ ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا النص في تحرير التحبير ٤٢٢. ٤٢٣.

هذا كتاب عمرو بن مسعدة (۱) إلينا، قال فقرأته فإذا فيه كتابي إلى أمير المؤمنين ومن قبلي من قواده وسائر أجناده في الانقياد والطاعة على أحسن ما يكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم ، وانقياد كافة تراخت أعطياتهم ، فاختلت لذلك أحوالهم ، والتأثت معه أمورهم (۱) فلما قرأته قال لي : يا أحمد إن استحساني لهذا الكلام بعثني على أن أمرت للجند قبله بعطياتهم لسبعة أشهر ، وأنا على مجازاة الكاتب بمايستحقه محله من صناعته.

وفي هذا القدر كفاية لمن تدبره ، والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) وجاء في آخر الأصل ، وكتبت من خط مؤلفه - رحمه الله تعالى رحمة واسعة --قال : أنهاه مؤلفه بخطه بالجامع الأزهر في أوساط ربيع الأول عام ثلاثين وألف.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن صول ،من كتاب الدواوين ، برع في الكتابة وكان معتزلي المعتقد توفي سنة (٢١٧هـ) انظر في ترجمة : أخبار ابن مسعدة الصولي للدكتور عبدالرحمن بن عثمان الهليل : مجلة عالم الكتب مج ٢٢، ع ١-٢ (رجب شوال ) ص ١١-٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر القول في أخبار ابن مسعدة الصولي ، للدكتور عبدالرحمن الهليل ص ٢٥ موثقا من زهر الآداب ٨٣٧ ، وكفاية الطاب ٢١٧ .

## ثبت المصادر والمراجع - أ -

- ـ ابن دقيق العيد: حياته وديوانه، لعلي صافي حسن، دار المعارف بمصر، القاهرة د.ت.
- أبو العتاهية : أشعاره وأخباره، للدكتور شكري فيصل، مكتبة دار الملاح، دمشق، د.ت.
- الإرشاد الكافي على متن الكافي في علمي العروض والقوافي، للسيد محمد الدمنهوري، مطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر، ١٣٤٤هـ.
- أخبار ابن مسعدة الصولي ، للدكتورعبدالرحمن بن عثمان الهليل انظر مجلة عالم الكتب مج ٢٢ ( رجب . شوال ١٤٢١هـ)
- أخبار ضرورة الشعر للمبرد ، مخطوط ، انظر مجلة عالم الكتب مج ١٦ ع ٥ .
- أسرار البلاغة، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ط١، ١٤١٢هـ.
- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، مطبعة السعادة، ط١، ١٣٢٨هـ.
- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات؛ لمرعي بن يوسف المقدسي ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ، ط١، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

- الإقناع في العروض وتخريج القوافي، للصاحب بن عباد، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، منشورات المكتبة العلمية، مطبعة المعارف، بغداد، ط١، ١٩٦٠م.
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، الإسماعيل باشا البغدادي ، دار الفكر ١٤٠٢هـ

## - پ -

- بدائع التفسير = الجامع لتفسير ابن القيم = جمعه : يسرى السيد محمد دار ابن الجوزي ، ط ١ ، ١٤١٤هـ .
- البديع في نقد الشعر ، لأسامة بن منقذ ، تحقيق عبد. آ. علي مهنا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط ١٤٠٧،١هـ
- بديع القرآن، لابن أبي الإصبع المصري، تحقيق الدكتو حفني محمد شرف، دار نهضة مصر، ط٢.
- بغية الوعاة، للسيوطي، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر، ط٢، ١٣٩٩هـ.
- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أثرها في الدراسات البلاغية، للدكتور محمد محمد أبوموسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط٢، ١٤٠٨ه.
- البيان والتبيين، للجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، د.ت.

#### ـ ت ـ

- تحقيق باب الاستدراك من خزانة الأدب لابن حجة الحموي، إعداد حاتم بن راشد العتيبي، بحث مخطوط بإشراف د. محمد بن علي الصامل.
- تحقيق البرهان في شأن الدخان أنذي يشر به الناس الآن، لمرعي الحنبلي، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار السلف، الرياض، ط١، ١٤١٥هـ.
- تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود العمادي، تحقيق عبدالقادر أحمد عطا، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
- تفسير البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي البيضاوي، تحقيق الشيخ عبدالقادر عرفات حسونة، دار الفكر، ١٤١٦هـ.
- تفسير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، لابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ.
- تهذيب اللغة للأزهري ، تحقيق يعقوب عبدالنبي، مراجعة محمد علي النجار، الدار العربية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، القاهرة.

## -3-

- الجامع الصحيح ، للبخاري ، الطبعة السلفية، ط الأولى ، ١٤٠٠هـ.
- جامع العبارات في تحقيق الاستعارت، لأحمد مصطفى الطرودي، تحقيق محمد رمضان الجربي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ط١، ١٣٩٥هـ.
- جمهرة خطب العرب ، تأليف أحمد زكي صفوت ، المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان ، د . ت .

## - ح -

- حدائق السحر في دقائق الشعر، لرشيد الدين الوطواط، نقله إلي العربية إبراهيم الشواربي، القاهرة، ط١، ١٣٦٤هـ.
- الحماسة لأبي تمام ، عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الرسلامية ، ١٤٠١هـ .

## -خ-

- خزانة الأدب، للبغدادي، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- ـ خزانة الأدب، لابن حجة الحموي، شرح عصام شعيّو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
- الخصائص لابن جني ، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت. د . ت.

#### . 4.

- دليل الطالب لنيل المطالب، لمرعي الحنبلي، تحقيق عبدالله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ.
- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف بمصر، ١٩٦٥م.
- ديوان أبي الفتح البستي، تحقيق درية الخطيب، ولطفي الصقال، مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤١٠هـ.
- ديوان ابن حيوس، تحقيق خليل مردم بك، المجمع العلمي العربي، بدمشق، المطبعة الهاشمية، د.ت.
- ديوان ابن سناء الملك، تحقيق الدكتور محمد عبدالحق، دار الجيل، بيروت، د.ت.
- ديوان ابن شرف القيرواني، تحقيق الدكتور حسن ذكري حسن، مكتبة الكليات الأزهرية، د.ت.
- ديوان ابن نباتة المصري، نشر محمد القلقيلي، دار إحياء التراث العربى، د.ت.
  - ديوان ابن هانئ الأندلسي، دار صادر بيروت، ١٣٨٤هـ.
- ـ ديوان ابن الوردي، تحقيق الدكتور أحمد فوزي الهيب، دار القلم الكويت، ط١، ١٤٠٧هـ.
- ديوان إسحق الموصلي، جمع وتحقيق ماجد أحمد العزي، مطبعة الإيمان، بغداد، ١٩٧٠م.

- ـ ديوان البحتري ، تحقيق حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بمصر، ط٢.
- ديوان بشار بن برد، لمحمد الطاهر بن عاشور علق عليه محمد رفعت فتح الله، ومحمد شوقي أمين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٦٩هـ.
- ديوان جرير، بشرح محمد بن حبيب، تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه، دار المعارف بمصر، د.ت.
- دیوان حسان بن ثابت، تحقیق د . ولید عرفات، دار صادر ، بیروت ۱۹۷۶م.
- ديوان الخنساء شرحه ثعلب، وحققه د. أنور أبوسويلم، دار عمار، الأردن، ط١، ١٤٠٩هـ.
- ـ ديوان دعبل بن علي الخزاعي، تحقيق د. محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٢م.
- ديوان الصاحب بن عباد، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، ساعد المجمع العلمي العراقي على نشره، مكتبة النهضة ببغداد، ط١، ١٣٨٤هـ.
  - ديوان طرفة بن العبد البكري، مع شرح الأعلم الشنتمري ١٩٠١م.
- ـ ديوان العرجي، رواية أبي الفتح ابن جني، تحقيق خضر الطائي، ورشيد العبيدي، الشركة الإسلامية للطباعة والنشر، بغداد، ط١، ١٣٧٥هـ.

- \_ ديوان عمر بن أبي ربيعة، تحقيق د. فايز محمد، ط١، بيروت، ١٤١٢هـ.
  - ـ ديوان الفرزدق، دار صادر، بيروت، ١٣٨٦هـ.
- ديون كثير عزة، جمع وتحقيق، د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٣٩١هـ.
- ـ ديوان كشاجم، دراسة وشرح وتحقيق الدكتور النبوي عبدالواحد شعلان، مكتبة الخانجي ، القاهرة ط١، ١٤١٧هـ.
- ديوان ليلى الأخيلية، جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية، بغداد، ط٢، ١٣٩٧هـ.
- ـ ديوان النابغة الذبياني ، جمع وتحقيق وشرح الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للنشر، ١٩٧٦م.
  - ـ ديوان المعانى، لأبى هلال العسكري، مكتبة القدسي، ١٣٥٢هـ.

## ز.

- زهر الربيع في شواهد البديع، لمحمد بن قرقماس المصري، مخطوط، نسخة مصورة عن دار الكتب الوطنية بتونس برقم ١٦٣٩٢، ورقمها في جامعة الملك سعود: ف ٩٦٤، وهذه النسخة كتبها علي بن داود الحنفي سنة ٨٦٢هـ.

#### ـ س ـ

ـ سجع الحمام في حكم الإمام ، جمع وشرح علي الجندي، ومحمد أبوالفضل إبراهيم، ومحمد يوسف المحجوب، دار القلم، بيروت، دت.

- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لمحمد بن عبدالله بن حميد النجدي، تحقيق بكر بن عبدالله أبوزيد، و د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٦هـ.

## ـ ش ـ

- الشافي في علم القوافي، لابن القطاع، تحقيق الأستاذ الدكنور صالح ابن حسين العايد ،دار إشبيليا، ١٤١٩ هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي ، المكتب التجاري للطباعة والنشر ، بيروت.
- شرح التلخيص ، للبابرتي، تحقيق الدكتور محمد مصطفى صوفيه، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ.
- شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، تحقيق د. علي المعصل حمودان، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبى، ط١، ١٤١٣هـ.
- شرح ديوان المتنبي، للعكبري، والمسمى (التبيان في شرح الديوان) تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبدالحفيظ شلبي، دار المعرفة بيروت، (د . ت).
- شرح ديوان الهذليين، لأبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري، تحقيق عبدالستار أحمد فراج، مكتبة دار العروبة، مصر.

- ـ شرح القصائد المشهورات، لابن النحاس،دار الكتب العلمية، بيروت.
- شرح الكافية البديعية ، لصفي الدين الحلي، تحقيق الدكتور نسيب نشاوي، مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٤٠٢هـ.
- ـ شعر الأحوص الأنصاري، تحقيق إبراهيم السامرائي، مكتبة الأندلس بغداد، ١٣٨٩هـ.
- الشعراء نقاداً، للدكتور عبدالجبار المطلبي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ط١، ١٩٨٦م.
- ـ شعر ابن ميادة، جمعه وحققه، د. حنا جميل حداد، راجعه قدري الحكيم، مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠٢هـ.
- شعر زهير بن أبي سلمى صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، دار القلم العربي بحلب، ط٢، ١٣٩٣هـ.
- شعر عمرو بن معديكرب، جمع وتحقيق مطاع الطرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٣٩٤هـ.
- ـ شعر الكميت بن زيد الأسدي، جمع وتقديم د. داود سلوم، مكتبة الأندلس، بغداد، ١٩٦٦م.
- ـ شعر مروان بن أبي حفصة ، جمع وتحقيق د حسين عطوان، دار المعارف بمصر، د.ت.
- ـ شعر النابغة الجعدي، عبدالعزيز رباح، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، ط١، ١٣٨٤هـ.
- الشفا في بديع الاكتفا، للنواجي، تحقيق د. محمود أبوناجي، ط١، ١٤٠٨هـ.

- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ، لمرعي الحنبلي، تحقيق د. نجم عبدانرحمن خلف، دار الفرقان ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ.

#### ـ ص ـ

- صحيح الإمام مسلم بن الحجاج بشرح الإمام النووي، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان د.ت.
  - صحيح البخاري، انظر الجامع الصحيح.
- صحيح الجامع الصغير ،زياداته (الفتح الكبير) لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٦هـ.

## ـ ط ـ

- طراز الحلة وشفاء الغلة ، ابن مالك الرعيني، تحقيق الدكتورة رجاء السيد الجوهري، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية.

## -ع-

- عقود الجمان للسيوطي، شرح عقود الجمان للسيوطي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ١٣٥٨هـ.
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشيق، تحقيق الدكتور محمد قرقزان، دار المعرفة ، بيروت ، ١٤٠٨هـ.

- العين ، لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الضراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ.
- العيون الغامزة على خبايا الرامزة، للدماميني ، تحقيق الحساني حسن عبدالله، مطبعة المدنى، القاهرة، دت.

## ـغ.

- الغزول المطلوب في المحب والمحبوب، لمرعي الكرمي، مخطوط نسخة جامعة الملك سعود برقم ٣٢٢/١م ١٩٤٢ ف.
- الغيث المسجم في شرح لامية العجم، لصلاح الدين الصفدي، دار الكتب العلمية بيروت، ط٢، ١٤١١هـ.

## \_ف\_

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبن حجر العسقلاني ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي ، تحقيق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، رحمه الله ،د ت.
- الفسسر (شرح ديوان المتبي) لابن جني مخطوط مصور عن الأسكوربال برقم ٣٠٩، ومنه نسخة مصورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ١١٣٢٤.
- ـ فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دت.

## - ق -

- القوافي ، لأبي الحسن سعد بن سعدة الأخفش، تحقيق عزة حسن، دمشق، ١٣٩٠هـ.

### . ك

- الكافي في العروض والقوافي، للخطيب التبريزي، تحقيق الحساني حسن عبدالله، مؤسسة عالم المعرفة، بيروت، دت.
- الكتاب ، لسيبويه ، تحقيق عبدالسلام هارون ، مكتبة الخانجي القاهرة، ومكتبة الرفاعي الرياض.
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٣٥٢هـ.
- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية، لمرعي الحنبلي، تحقيق نجم عبدالرحمن خلف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ٢٠٦هـ.

## ۔ م

- الناريدية وموقفهم من توحيد الأسماء الصفات، للشمس السلفي الأفغاني، مكتبة الصديق، الطائف، ط١، ١٤١٣هـ.
- مجمع الأمثال، للميداني، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكر، ط٣، ١٣٩٢هـ.

- ـ مختصر الدسوقي على مختصر المعاني، للحاج علي الأقشهري، منشورات شكورى، ط٤، ٩٠٩هـ.
- ـ مختصر القوافي، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود، دار المعارف السعودية، الرياض، ط٢، ١٣٩٧هـ.
- \_ مسبوك الذهب في فضل العرب على شرف النسب ، لمرعي الحنبلي، تحقيق د. نجم عبدالرحمن خلف، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١١هـ.
  - ـ المطول على التلخيص ، للتفتازاني، مطبعة أحمد كامل، ١٣٣٠هـ.
    - ـ معاني القرآن ، للفراء ، عالم الكتب ، بيروت، ط٢، ١٩٨٠م.
- معجم البلدان ، لياقوت الحموي، دار صادر ، ودار بيروت، بيروت، عمجم البلدان ، لياقوت الحموي، دار صادر ، ودار بيروت،
- المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، للدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٧هـ.
- المعيار في أوزان الأشعار للشنتريني، تحقيق وشرح محمد رضوان الداية، مكتبة دار الملاح، ط٣، ١٤٠٠هـ.
- معيار النظار في علوم الأشعار، للزنجالي، تحقيق د. محمد للمرزوق الخفاجي، دار المعارف، القاهرة، د.ت.
- مفتاح العلوم ، لأبي يعقوب السكاكي، ضبط وشرح نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ.

- مفتاح دار السعادة ، لطاش كبرى زادة ، مراجعة وتحقيق كامل محمد بكرى، وعبدالوهاب أبوالنور، دار الكتب الحديثة (د. ت).
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحادث المشتهرة على الألسنة، للسخاوي، تصحيح وتعليق عبدالله محمد الصديق، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط١٤٠٧هـ.
  - مقامات الحريري، للحريري، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٣هـ..
- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لابن مفلح ، تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٠هـ.
- المنزع البديع، للسجلماسي، تحقيق علال الغازي، مكتبة المعارف، المنزع البديع، ط1، ١٤٠٢هـ.

## - ن -

- نضرة الإغريض في نصرة القريض، للمظفر العلوي، تحقيق الدكتورة نهى عارف الحسن، دار صادر ، بيروت، ط٢، ١٤١٦هـ.
- نظم البديع في مدح الشفيع، للسيوطي، مخطوط في مكتبة جامعة الملك سعود برقم ٥٩٠ م خ.
- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل، للعامري، تحقيق، محمد مطيع الحافظ، ونزار أباظة، دار الفكر، ١٤٠٢هـ.
- نفحة الريحانة و رشحة طلا ألحانه ، لمحمد أمين المحبي، تحقيق عبدالفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية، ط١، ١٣٨٧هـ.

- النكت في إعجاز القرآن، للرماني، (ضمن ثلاث رساطل في إعجاز القرآن) تحقيق محمد خلف الله، ،د. محمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، ط٣٠.
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، لفخر الدين الرازي، تحقيق الدكتور بكري الشيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت ، ط١، ١٩٨٥م.

#### - ۋ -

- الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفدي، المعهد الألماني للمنشورات الشرقية، دار صادر، ١٤١١هـ.
  - الوافي في العروض والقوافي للتبريزي انظر الكافي.
- \_ وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت.

#### ۔ ی ۔

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور الثعالبي ، تحقيق الدكتور مفيد قميحة، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط١٤٠٣هـ.

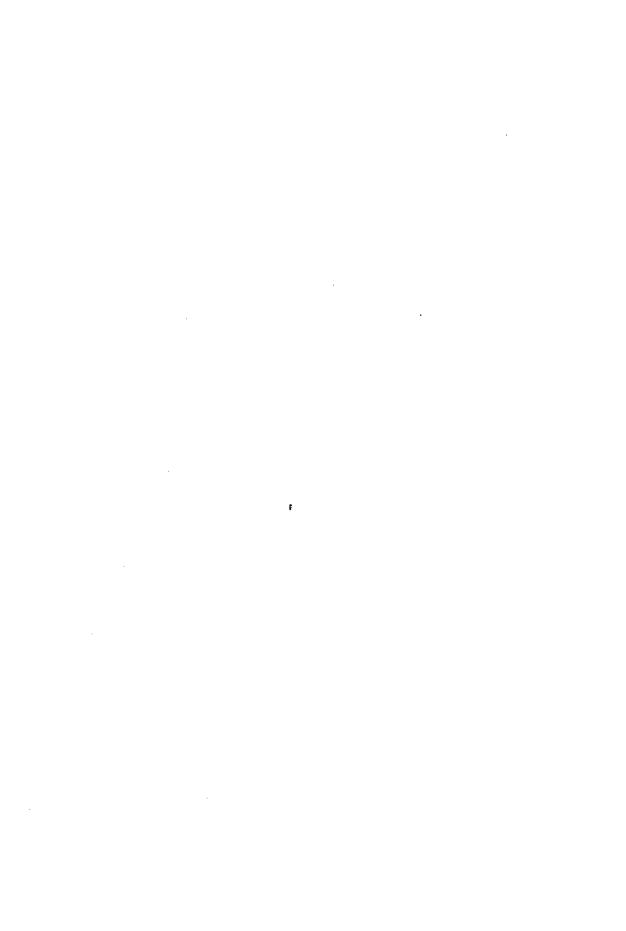

## فهرس الآيات

| لصفحة   | رقمها | الأية                                                                        |  |  |  |  |  |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|         |       | سورة البقرة                                                                  |  |  |  |  |  |
| 177     | 44    | ﴿ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ ﴾                                  |  |  |  |  |  |
| 184     | 111   | ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاًّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ |  |  |  |  |  |
| ١٢٨،١٠٨ | ۱۳۸   | ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾                                                         |  |  |  |  |  |
| 171     | 179   | ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾                                          |  |  |  |  |  |
| 90      | 198   | ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾                         |  |  |  |  |  |
| 1.4     | 777   | ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴾                                     |  |  |  |  |  |
| 1.1     | 777   | ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾                                     |  |  |  |  |  |
| 187     | 777   | ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾     |  |  |  |  |  |
| 147     | 744   | ﴿ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾                          |  |  |  |  |  |
| 144     | 740   | ﴿ وَلَكِنِ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾                                        |  |  |  |  |  |
| 171     | Y0X   | ﴿ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾                                                        |  |  |  |  |  |
| ۲۱.     | 777   | ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾                                      |  |  |  |  |  |
| 171     | ۲۸۲   | ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾                           |  |  |  |  |  |

| الصفحة | رقمها | الآيـــــة                                                                                               |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة آل عمران                                                                                            |
| 1.1    | 14    | ﴿ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾                                            |
| 49     | ٣٣    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمُ وَنُوحًا ﴾                                                               |
| 147    | 1 = 4 | ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ ﴾                  |
| 188    | 191   | ﴿ فِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمَ ﴾                                                             |
|        |       | سورة النساء                                                                                              |
| 14.    | ٣     | ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاتُ وَرُبَاعَ ﴾                             |
| 174    | 44    | ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَنكُم مِنَ الْغَائِطِ ﴾                                                             |
| ٧٦     | ۸۳    | ﴿ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ ﴾                                                                       |
| 177    | ۱۳۸   | ﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾                                             |
|        |       | سورة المائدة                                                                                             |
| ۱۲۳    | ٤٤    | ﴿ إِفَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ ﴾                                                                 |
| 10.    | ٥٤    | ﴿ أَذِلَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِزَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾                                         |
| 174    | ٧٥    | ﴿ كَانَا يَأْكُلانِ الطُّعَامَ ﴾                                                                         |
| 174    | 117   | ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾                                              |
| 199    | 118   | ﴿ إِنْ تُعَلِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ |
|        |       | سورة الأنعام                                                                                             |
| ٧٥     | 77    | ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾                                                           |
| 140    | 1.4   | ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾                |
| 141    | 177   | ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾                                                               |

| الصفحة | رقمها   | الأيــــة                                                                         |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | سورة الأعراف                                                                      |
| 101    | 144     | ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ ﴾                                           |
|        |         | سورة التوبة                                                                       |
| 177    | ۸۲      | ﴿ فَلْيُصْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ﴾                                 |
|        |         | سورة يينس                                                                         |
| 124    | 14      | ﴿ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَرْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾                               |
| 179    | ۳۱      | ﴿ يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾         |
| 177    | 91      | ﴿ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾                      |
|        |         | سورة هود                                                                          |
| 174    | 37      | , ﴿ كَالاَعْمَىٰ وَالاَّصَمَّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ﴾                         |
| 191    | ٤٤      | ﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾                                                            |
| 189    | 11      | ﴿ وَاسْتُوتُ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾                                                  |
| 101    | ٤٤      | ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾                                      |
| 178    | AY      | ﴿ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾                                         |
| 127    | 1.7-1.0 | ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لِا تَكَلَّمُ نَفْسٌ ﴾                                            |
| 104    | 174     | ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ |
|        |         | سورة يوسف                                                                         |
| 1.4    | ٤٦      | ﴿ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ ﴾                            |
| 1.7    | AY      | ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾                                                         |
|        | ·       |                                                                                   |

| رقمها          | الآيــــة                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78             | ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَنِّنِي وَحُوْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾                              |
|                | سورة الرعد                                                                               |
| ٨              | ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارِ ﴾                                                   |
| ١٢             | ﴿ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾                                                |
|                | ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ          |
| ٣١             | أَوْ كُلِّمُ بِهِ الْمَوْتَىٰ ﴾                                                          |
| ۳۹ <i>-</i> ۳۸ | ﴾ لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ ﴾                                                                |
|                | سورة النحل                                                                               |
| ۸۱             | ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾                                                        |
|                | سورة الإسراء                                                                             |
| ٧              | ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسكُمْ ﴾                                             |
| 44             | ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَريًّا ﴾          |
| ٤٤             | ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تُسْبِيحَهُمْ ﴾ |
|                | سورة الكهف                                                                               |
| ۱۸             | ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رَقُودٌ ﴾                                             |
| ٤٦             | ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾                                  |
| ٧٩             | ﴾ ﴿ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةً ﴾                                                           |
| 1.8            | ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صَنْعًا ﴾                                     |
|                | سورة مريم                                                                                |
| <b>Y</b> Y     | ﴿ ثُمَّ نُنجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الطَّالِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ﴾             |
|                | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                   |

| الصفحة  | رقمها | الآيــــة                                                                        |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | سورة طه                                                                          |
| ۱۸۳     | ٥     | ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾                                        |
| 184     | ٧٨    | ﴿ فَغَشِيهُم مِّنَ الَّيْمِ مَا غَشِيهُم ﴾                                       |
|         |       | سورةالأنبياء                                                                     |
| 7.7     | **    | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾                       |
| 107     | 117   | ﴿ قَالَ رَبِّ احْكُم ﴾                                                           |
|         |       | سورة الحج                                                                        |
| 17.     | ٧٣    | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا ﴾          |
|         |       | سورة النور                                                                       |
| 174     | 77    | ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ﴾                                                 |
| ۱۲۰،۱۱۸ | 40    | ﴿ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَة إِلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ ﴾ |
|         |       | ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمِ مُرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ   |
| 179     | ٥,    | عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾                                                         |
|         |       | سورة الشعراء                                                                     |
| A1 (V4  | 174   | ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴾                                   |
|         |       | سورة النمل                                                                       |
| ۸۰      | 77    | ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَامًا بِنَبَأً يَقِينٍ ﴾                                       |
| 144     | ٨٨    | ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾     |
|         |       |                                                                                  |

| الصفحة | رقمها       | الأية                                                                                  |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <u></u> -   | سورة القصص                                                                             |
| 107    | ٤٤          | ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيًّا إِلَىٰ مُوسَى الأَمْرَ ﴾            |
| 111    | ٥٨          | ﴿ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾                                                              |
|        |             | ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ            |
| 144    | ٧٣          | وَلَتِبْنَغُوا مِن فَصْلِهِ ﴾                                                          |
|        |             | سورة العنكبوت                                                                          |
| 99     | ٤٠          | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنِ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾        |
|        |             | سورة الروم                                                                             |
| 174    | ٧-٦         | ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا ﴾          |
| ٧٨     | ٤٣          | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ﴾                                             |
| 71     | 00          | ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾    |
|        |             | سورة الأحزاب                                                                           |
| ۸۱     | **          | ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ﴾                                 |
|        |             | سورة يس                                                                                |
| }      | ı           | ﴿ سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ        |
| 157    | <b>77</b> 7 | أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ ﴾                                                  |
|        |             | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ                |
| 1.8    | 10          | لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾                                                              |
|        |             | ﴿ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى يُحْيِيهَا الَّذِي |
|        |             |                                                                                        |

| الصفحة | رقمها   | الأيـــة                                                                                     |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104    | V9-VA   | أَنشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾                                                                 |
|        |         | سورة الصافات                                                                                 |
| 77     | VY-VY   | ﴿ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذرِين فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴾               |
| ۸۹     | 114-114 | ﴿ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَوَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم ﴾       |
|        |         | سورة الزمر                                                                                   |
| 190    | ١٠      | ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾                                |
|        |         | سورة غافر                                                                                    |
| ٧١٠    | ١٨      | ﴿ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾                                                                     |
|        |         | ، سورة فصلت                                                                                  |
| ۲۰۸    | ***     | ﴿ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ﴾                                                            |
|        |         | سورة الشورى                                                                                  |
|        |         | ﴿ يَهَبُ لَمِن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَانًا |
| 124    | 064     | وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ﴾                                                            |
|        |         | سورة الدخان                                                                                  |
| 109    | Y7_Y0   | ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ ٢٠٠٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾                  |
| 109    | . £ .   | ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾                                          |
| 177    | ٤٩      | ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾                                                 |
| 109    | ٥١      | ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾                                                  |

| الصفحة | رقمها         | الأية                                                                   |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |               | سورة الأحقاف                                                            |
| 147    | ìo            | ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾                            |
|        |               | سورة الفتح                                                              |
| 10.117 | 79            | ﴿ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾                    |
|        |               | سورة الذاريات                                                           |
| ۱۸۳    | ٤٧            | ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾                                  |
|        |               | سورة الطور                                                              |
| 94     | Y - 1         | ﴿ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴾                                     |
|        |               | سورة النجم                                                              |
| ۸۸     | 7-1           | ﴿ وَالنَّهِمْ إِذَا هَوَىٰ ﴿ إِنَّ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ |
| 107    | ٤ <b>٩</b>    | ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴾                                    |
|        |               | سورة القمر                                                              |
| ٦١     | ٤٦            | ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾         |
| ,      |               | سورة الرحمن                                                             |
| 177    | ٦-0           | ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ وَالنَّجْمُ ﴾                       |
| 178    | 77-77         | ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ رِحْنَ ۗ وَيَيْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾       |
|        |               | سورة الواقعة                                                            |
| ۸٧     | <b>۲۹-</b> ۲۸ | ﴿ فِي سِدْرٍ مَّخْصُودٍ ﴿ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴾                        |
| 44     | 78            | ﴿ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾                   |
|        |               | سورة المتحنة                                                            |
| 18.    | ١.            | ﴿ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾                 |

| لصفحة | رقمها | الأيـــة                                                                    |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |       | سورة الحاقة                                                                 |
| ٨٨    | ٣١-٣٠ | ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ ٢ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴾                         |
|       |       | سورة نوح                                                                    |
| ۸۱    | ١٠    | ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾                         |
| ٨٥    | 18-18 | ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوْارًا ﴾   |
|       |       | سورة المرسلات                                                               |
| ۸٦    | Y-1   | ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ﴿ ﴾ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴾                     |
|       |       | سورة الانشقاق                                                               |
| 94    | 14-14 | ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ ﴿ وَالْفَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾                 |
|       |       | سورة الغاشية                                                                |
| ۸٦    | 18-14 | ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿ آَنَ وَأَكُواَبٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴾              |
| ۸۹    | 17-10 | ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَنَرَابِي مَنْثُوثَةٌ ﴾                        |
|       |       | سورة الضحى                                                                  |
| 98    | 1 9   | ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ﴿ إِنَّ السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ﴾      |
|       |       | سورة الهمزة                                                                 |
| ٧٦ -  | 1     | ﴿ هُمَزَةً لِّمَزَةً إِلَّهُ                                                |
|       |       | سورة الفيل                                                                  |
|       |       | ﴿ أَلَمْ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ٢٠ أَلَمْ يَجْعَلُ |
| ^^    | Y-1   | كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ ﴾                                                  |
|       |       |                                                                             |

# فهرس الأحاديث

| الصفحة    | الحديث                           |   |  |  |  |
|-----------|----------------------------------|---|--|--|--|
| ٧٥        | الخيل معقود بنواصيها الخير       | ١ |  |  |  |
| 1 2 9     | زوجي رفيع العماد                 | ۲ |  |  |  |
| 191       | زوجي ليل تهامة                   | ٣ |  |  |  |
| 197 - 190 | كل عمل ابن آدم له إلا الصوم      | ٤ |  |  |  |
| 122       | ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأنيت | ٥ |  |  |  |
| ۱۷۳       | من جعل قاضياً فقد ذبح بغير بسكين | ٦ |  |  |  |
| ١٠٤       | يأتيها في                        | ٧ |  |  |  |
| ٦٧        | يتكلم بما لايعنيه                | ٨ |  |  |  |
| . 4٧      | یشیب ابن آدم ویشیب معه خصلتان    | ٩ |  |  |  |

## فهرس الشعر

(1)

| الصفحة | القائل                  | البحر       | عدد<br>الأبيات | बंखेंबिं।     | الصنر        |
|--------|-------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| 159    | رشيد الدين الوطواط      | الخفيف      | . ٢            | يوم سخاء      | ما نوال      |
| 177    | محمد بن عبدالملك الزيات | الخفيف      | ۲              | كل العياء     | من يكن       |
| ۲۰٦    | زهير بن أبي سلمي        | الوافر      | ١              | أم نساء       | وما أدري     |
| 112    | ابن قرقماس              | الخفيف      | ١              | كأنني الخنساء | رحت          |
| 199    | أبو الطيب المنتبي       | الكامل      | ١              | الرحضاء       | لم يحك       |
| ٩٤     | أبو تمام                | المتقارب    | ١              | خليلي صفاء    | وكانا جميعاً |
|        |                         | مجزوء الرمل | ١              | سواء          | خاط لي       |
| 177    |                         | الخفيف      |                |               |              |

(ب)

| الصفعة | القائل          | ألبحر  | عدد<br>الأبيات | القافية  | الصلر     |
|--------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 177    | ابن قرقماس      | الخفيف | Y              | والرياب  | بيثما نحن |
| ٩٧     | ابن الرومي      | الوافر | Y              | في عجاب  | أموركم    |
| 7.1    | النابغةالذبياني | الطويل | ١              | الكتائب  | . ولاعيب  |
| 170    | الكميت          | البسيط | ١              | من الكلب | أحلامكم   |

| الصفحة | القائل            | البحر       | عدد الأبيات | القافية    | لصدر        |
|--------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 177    | ابو نواس          | الطويل      | ١           | للضب؟      | إذا ما      |
| 197    | ابن المحتسب       | المسرح      | ,           | من العجب   | اسکر        |
| 119    | أبوتمام           | البسيط      | ۲           | غير منقضب  | إن كان بين  |
| ۸۲     | ابن فرقماس        | الكامل      | ۲           | غارب       | کم شد       |
| 128    | ابن قرقماس        | الواهر      | ۲           | من بحر حبي | لذاتي جامع  |
| 191    |                   | مستحدث      | Y           | کل صب      | ورائق       |
| ۲۸     | ابو تمام          | البسيط      | ١           | مرتقب      | تدبير معتصم |
| 98     | ابن قرقماس        | البسيط      | Υ           | ابنة العنب | الحب يغنيك  |
| 104    | البحتري           | الطويل      | Y           | لتجنّب     | فيالائمي    |
| ٦٣     |                   | وزن مستحدث  | Υ_          | تهذي بي    | إن كنت      |
| 94     | ابن قرقماس        | الكامل      | ۲           | احبابه     | يامن دموع   |
| 199    | أبو الطيب المتنبي | الرمل       | ١ -         | الذئاب     | مابه قتل    |
| AFI    | ابن سناء الملك    | الطويل      | 1           | وهي نصاب   | عليك زكاة   |
| 195    | النابغة الذيباني  | الطويل      | ,           | المهذب     | ولسبت       |
| ٨٤     | ابن قرقماس        | الطويل      | ١           | مشرب       | إذا المرء   |
| ۸٥     | ابن قرقماس        | الخفيف      | ١           | کرب        | ولقد سار    |
| 189    | ابن قرقماس        | البسيط      | 1           | والأدب     | سلامة المرء |
| ۹٠     | رقماس             | البسيطابن ف | ١           | شنب        | فقده غصن    |
| 111    | مرعي الحنبلي      | الطويل      | 1           | ذاهب       | وفي مذهبي   |
| 10.    | كعب الفنوي        | الطويل      | ١           | مهيب       | حليم إذا    |

| الصفحة | القائل         | البعر    | ع <u>دد</u><br>الأبيات | القافية     | الصلير     |
|--------|----------------|----------|------------------------|-------------|------------|
| 108    | عتبان الحروري  | الطويل   | Y                      | وحبيب       | فإن يك     |
| ۱۱۲    | مرعي الحنبلي   | الطويل   | ١                      | حبيبها      | فمالت وقد  |
| 198    | بشار           | الطويل   | ۲                      | مجانبة      | فعش واحدأ  |
| 171    | جزيز           | الوافر   | ١                      | كلهم غضابا  | الإلا غضبت |
| Y • 9  | معاوية بن مالك | الوافر   | ١                      | كانوا غضابا | إذا نزل    |
| 19.4   | ابن رشیق       | الوافر   | ۲                      | وطيبا       | سألت الأرض |
| ۷۱     |                | الوافر   | ١                      | الذوائب     | غدا قلبي   |
| ٨٤     | ابن قرفماس     | المتقارب | ١                      | قد ذهب      | به مرّلي   |
| 12-    | ابن قرقماس     | المتقارب | ۲                      | بأمر عجيب   | إن شبهوا   |

# (ت)

| الصفحة | القائل     | البحر       | عدد<br>الأبيات | बंखिया   | الصلير    |
|--------|------------|-------------|----------------|----------|-----------|
| 117    | القيراطي   | مجزوء الرمل | Y              | حسراتي   | حسنات     |
| ٦٨     | ابن قرقماس | الطويل      | ١              | التلفت   | غزال نفور |
| 179    | الحريري    | البسيط      | ١              | ماله قوت | إن الفريب |

# (ح)

| الصفحة | القائل         | البحر  | عدد<br>الأبيات | القافية  | الصير       |
|--------|----------------|--------|----------------|----------|-------------|
| ٩٤     | ابن قرقماس     | البسيط | ١              | من الفرح | خوداً إذا   |
| ١٤٦    | المتنبي        | البسيط | ۲              | قبيح     | وجلا الوداع |
| ۲۰۰    | ابن سناء الملك | الخفيف | ١              | التقبيح  | علمتني      |
| 110    | ابن قرقماس     | الكامل | ١              | رياح     | فلقد يقول   |
| 77     |                | الطويل | ١              | فواضح    | ننحولي      |
| ۸۳     | الأرجاني       | السريع | ١              | فلاح     | أملتهم      |

# (د)

| الصفحة | القائل        | البحر   | عدد<br>الأبيات | القافية      | الصدر      |
|--------|---------------|---------|----------------|--------------|------------|
| ۲۸۱    | ابن قرقماس    | الوافر  | ۲              | أجزاء الرماد | القد حفظت  |
| ۲۰۳    | ابن الرومي    | الوافر  | ٢              | للأعادي      | وإخوان     |
| 171    | أبو نواس      | السريع  | 1              | في واحد      | ولیس علی   |
| ۲۰۰    |               | المنسرح | ۲              | على كبدي     | اعتقني     |
| ۱۸۰    |               | الوافر  | ۲              | بنت سعد      | أراد أبوك  |
| 171    | ابن قرقماس    | الخفيف  | ١              | ذات وقد      | أغرق الدمع |
| 190    | طرقة بن العبد | الطويل  | ۲              | في اليد      | لعمرك إن   |
| Γ٨     | ابن قرقماس    | البسيط  | ١              | في غيد       | أفديه      |
| ٨٩     | ابن قرقماس    | البسيط  | ١              | ، في غيد     | · كالفصن   |
| 179    | معد بن الحسين | البسيط  | ١              | في رنة العود | الم اقِل   |

| الصفحة | القائل            | البعر    | عدد<br>الأبيات | القافيه      | الصدر      |
|--------|-------------------|----------|----------------|--------------|------------|
| 117    | محمد بن الخياط    | الطويل   | . Y            | يىدي         | لست        |
| ۱۲۷    | ابن قرقماس        | أنطويل   | Y              | صدوده        | تعشقته     |
| 7.1    | مرعي الحنبلي      | الطويل   | ٣              | ورد خده      | ومالي ذنب  |
| 112    | مرعي الحنبلي      | الوافر   | ۲              | زاد الوداد   | يروم       |
| 701    | بعض العجم         | الوافر   | Y              | العذب صاد    | كأن عذاره  |
| 12.    | المتلمس الضبعي    | البسيط   | Y              | والوتد       | ولايقيم    |
| 19.    |                   | الطويل   | Y              | واللون واحد  | وما مقبلات |
| 197    | ابن قرقماس        | الطويل   | Y              | مواقعها الحد | ومن سقمي   |
| YY     | ابن قرقماس        | الطويل   | ١              | وتفرد        | على شجرات  |
| 1      | عمر بن أبي ربيعة  | المتقارب | 1              | ابعد         | تشط غداً   |
| 47     |                   | البسيط   | ۲              | والكمد       | قد خدد     |
| ١٣٤    | أبو الطيب المتنبي | الطويل   | ١              | بأنك خالد    | نهبت       |
| 177    | ابن طباخ          | الطويل   | ۲              | تعود         | أنا ابن    |
| 101    | عمرو بن لجأ       | البسيط   | ١              | لماحادا      | لو قيل     |
| 170    | مرعي الحنبلي      | الطويل   | ١              | إذا بدا      | ملال       |
| 117    | أبو محمد الخازن   | البسيط   | 1              | صعدا         | بشرى       |

## (٤)

| الصفحة | القائل               | البحر  | عدد<br>الأسات | القافية   | الصلير |
|--------|----------------------|--------|---------------|-----------|--------|
| 1-0    | برهان الدين القيراطي | الكامل | \             | فإذا الذي | وانفع  |

**(**)

| الصلبر       | القافية     | عدد     | البحر       |                  | الصفحة |
|--------------|-------------|---------|-------------|------------------|--------|
|              |             | الأبيات |             | Ğ                | -      |
| إني          | على خنزير   | ١       | الكامل      | غير معروف        | ٥٣     |
| ياخاطب       | الأكدار     | Y       | الكامل      | الحريري          | 97     |
| رشق بلا      | بلا شجر     | ١       | البسيط      | ابن قرقماس       | ۱۲٥    |
| من لي بظبي   | ذا هاجري    | ۲.      | الرجز       | ابن قرقماس       | ٩٢     |
| بدر بدا      | حنين وبدر   | 1       | المضارع     | ابن قرقماس       | ۸۲     |
| تخيل ان      | ذا بشر      | ۲       | الطويل      | ابن أبي الإصبع   | 100    |
| بالله يا     | من البشر    | ١       | البسيط      | العرجي           | ۲٠٦    |
| قمري         | قمري        | ١       | الرمل       | ابن قرقماس       | ۸۱     |
| عدوكم لؤلؤ   | من الفير    | ۲       | البسيط      |                  | ٥٢١    |
| فالقصن       | شعري        | ١       | مجزوء الرمل | الصاحب بن عباد   | 777    |
| قال لي       | فداره       | ۲       | الوافر      | ابن قرقماس       | 117    |
| وإني لست     | أم حمار     | ١       | البسيط      | ابن قرقماس       | Y-0    |
| قال لي       | فداره       | ۲       | محزوء الرل  | الصاحب بن عباد   | 117    |
| راحت         | أقمار       | ۲       | البسيط      | ابن قرقماس       | 188    |
| وهبها        | المقابر     | ١       | الطويل      | عمر بن أبي ربيعة | 120    |
| تيم قلبي     | لحظه فاتر   | ۲       | السريع      | ابن قرقماس       | ٨٥     |
| وقد كانت     | من بعده بتر | ١       | الطويل      | أبو تمام         | ٨٤     |
| إذا عوج      | سطر         | ١       | الطويل      |                  | 14.    |
| أجدبك        | ينشر        | ۲       | الطويل      | مسلم بن الوليد   | 117    |
| يقولون       | قروا        | ۲       | الطويل      | ابن قرقماس       | 121    |
| وإني لتعروني | القطر       |         | الطويل      | ابو صخر الهذلي   | 1.1    |
| شفيعي        | الوفر       | ١       | الطويل      | ابن ابي الاصبع   | 107    |
| وأسمر خطي    | النواظر     | Y       | الطويل      | ابن قرقماس       | ١٤١    |

| الصفحة       | القائل                 | البحر        | عدد     | القافية     | الصدر      |
|--------------|------------------------|--------------|---------|-------------|------------|
|              |                        |              | الأبيات |             | }          |
| 119          | ابو نواس               | الكامل       | 7       | فكلاكما بحر | أنت الخصيب |
| 119          | أبو نواس               | الطويل       | Y       | منك جدير    | وإني جدير  |
| ۷۸۸، ۸۸۱     | ابن قرقماس             | البسيط       | ۲       | زمر         | لله عصر    |
| ) <b>(</b> Y | ابن قرقماس             | البسيط       | ۲       | والقمر      | وغادة راح  |
| 114          | ابن قرقماس             | البسيط       | 7       | منثور       | ۱۱ رات     |
| 177          | ابن أب <i>ي</i> الإصبع | الطويل       | ١       | الدهر       | نقول       |
| 7.7          | ابن قرقماس             | الطويل       | ۲       | وتفارا      | بروحي      |
| ٥٩           | مرعي الحنبلي           | البسيط       | ١       | سحرا        | ياساحر     |
| 17           | مرعى الحنبلي           | البسيط       | ١       | مجرا        | أشكوك      |
| 177          | ابن إبي الإصبع         | الطويل       | ١ .     | الخضرا      | غدا مجمع   |
| ٧٠           |                        | الكامل       | 1       | بالثرى      | صبري       |
| ١٤٦          | مجد الملك بن شمس       | الكامل       | ٣       | والحجر      | شيئآن      |
| 77           |                        | مجزوء الرمل  | ٠,      | وشجر        | زرت حبي    |
| 109          | أبو العتاهية           | المنسرح      | 1       | أوفكر       | يضطرب      |
| 9.5          | ابن الرومي             | مجزوء الكامل | ۲       | حرير        | أبدانهن    |

## (w)

| الصفحة | القائل     | البحر  | عدد     | القافية       | الصلر    |
|--------|------------|--------|---------|---------------|----------|
|        |            |        | الأبيات |               | ·        |
| 144    | ابن قرقماس | الكامل | ۲       | من أبي العباس | إن يبتسم |
| AY     | ابن قرقماس | الطويل | ١       | في الناس      | . فتيمني |
| 107    | الخنساء    | الوافر | ١       | غروب الشمس    | يذكرني   |

# (ش)

| الصفحة | القائل          | البحر       | عدد<br>الأبيات | القافلة | الصدر    |
|--------|-----------------|-------------|----------------|---------|----------|
| 1.4    | قابوس بن وشکمیر | مجزوء الرجز | Υ              | حب رشا  | من عاذري |

## (ص)

| الصفحة | القائل       | البحر  | عدد<br>الأبيات | القافية | الصلير      |
|--------|--------------|--------|----------------|---------|-------------|
| 144    | جحظة البرمكي | الكامل | ١              | وقميصا  | قالوا اقترح |

# (ض)

| الصفحة | القائل     | البحر  | عدد     | القافية  | الصلر      |
|--------|------------|--------|---------|----------|------------|
| }      |            |        | الأبيات |          |            |
| 144    | ابو تمام   | البسيط | . 1     | عرض      | مودة       |
| 177    |            | الكامل | 1       | فيه أبيض | ولقد سمعت  |
| 114    | ابن قرقماس | البسيط | Υ       | تعارضه   | الروض يجمع |

(ع)

| الصفحة  | القائل             | البعر       | عدد     | القافية    | لصلر      |  |  |
|---------|--------------------|-------------|---------|------------|-----------|--|--|
|         |                    |             | الأبيات |            | ]<br>     |  |  |
| ١٠٨     | أبو الفضل بن قدوة  | مجزوء الهزج | ۲       | للقلب راعي | نواعير    |  |  |
| ١٢٢     | ابن قرقماس         | الرمل       | ١       | عن مضجعي   | ضحك       |  |  |
| 7.2.3.4 | أبن الدويدة المعري | الكامل      | Y       | لو تعي     | إن قال    |  |  |
| 197     | ابن قرقماس         | الطويل      | ۲       | موقع       | ورام كبدر |  |  |
| AY      | الأفيشر            | الطويل      | ١       | بسريع      | سريع إلى  |  |  |
| Y-9     | البحتري            | الكامل      | ,       | ضلوعي      | فسقى      |  |  |
|         |                    |             |         |            |           |  |  |

| الصفحة | القائل           | البحر   | عدد<br>الأبيات | القافية  | الصفر       |
|--------|------------------|---------|----------------|----------|-------------|
| ۲۰۰    | أبو تمام         | الطويل  | ۲              | وهو هامع | رُبِيُ شفعت |
| 112    | أبو تمام         | الطويل  | ١              | يوشع     | هوالله      |
| 127    | حسان بن ثابت     | البسيط، | ۲              | نفعوا    | قوم إذا     |
| ۲۰۷    | الفرزدق          | الطويل  | ۲              | ويطيعها  | لكل امرئ    |
| 99     | عمرو بن معدي كرب | الوافر  | ١              | ماتستطيع | إذا لم      |

# (ف)

| الصفحة | القائل           | البحر  | عدد<br>الأبيات | القافية | الصدر      |
|--------|------------------|--------|----------------|---------|------------|
| 18.    | ابن قرقماس       | البسيط | ١              | الكأف   | من بعدما   |
| 170    | ابن المعتز       | السريع | ١              | من طيفه | كلامه أخدع |
| 177    | أبو هلال المسكري | الخفيف | ١              | وردفا   | کیف اسلو   |

## (ق)

| الصفحة | القائل           | البحر  | عدد<br>الأبيات | القافية  | الصلر        |
|--------|------------------|--------|----------------|----------|--------------|
| 7.7    | ابن قرقماس       | الطويل | ۲              | مارق     | إذا شئت      |
| 199    | مسلم بن الوليد   | البسيط | ١              | من الغرق | ياواشيأ      |
| 7.A-YA | ابن قرقماس       | البسيط | ١              | وذا غسق  | فالخد والثفر |
| 7      | ترجمة لبيت فارسي | البسيط | ١              | منتطق    | لو لم تكن    |

| الصفحة | القائل           | البحر      | عدد<br>الأبيات | القافية    | الصدر       |
|--------|------------------|------------|----------------|------------|-------------|
| 194    | أبو نواس         | الكامل     | ١              | لم تخلق    | واخفت       |
| 17.    | المتنبي          | الوافر     | ١              | فراق       | فلا حطت     |
| TA1    | ابن قرقماس       | الوافر     | ٢              | سناالبروق  | ولما هاج    |
| ٩٦     | أبو نواس         | الوافر     | ١              | في شقيق    | فتوبي       |
| 97     | أبوهلال العسكري  | الوافر     | ١              | في عقيق    | كأن الكأس   |
| 177    | ابن قرقماس       | الخفيف     | ١              | والعقيق    | وصفا لي     |
| 127    | ابن حيوس الدمشقي | الكامل     | Y              | وعن إبريقه | ومقرطق      |
| Y.0    | ابن قرقماس       | الطويل     | ۲              | رحيقه      | غزاني       |
| 190    | حسان بن ثابت     | البسيط     | ۲              | حمقا       | وإنما الشعر |
| ۸۳     | ابن قرقماس       | السريع     | 1              | معشوقه     | تعشق        |
| 19.    | ابن قرقماس       | الطويل     | ۲              | سوى الورق  | وما روضة    |
| 70     |                  | وزن مستحدث | ٤              | شفيق       | ياحادي      |

#### (**2**)

| الصفحة | القائل                  | البحر  | عدد<br>الأبيات | القافية   | الصدر     |
|--------|-------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|
| Y.0    | البحتري                 | البسيط | . 1            | أم ملك    | بدا فراع  |
| 1751   | عبدالله بن همام السلولي | البسيط | ۲              | أصفاكا    | اصبر يزيد |
| 177    | دعبل الخزاعي            | الكامل | 1              | فبكى      | لا تعجبي  |
| 197    | ابن میادة               | الطويل | ١              | في شمالكا | الم اك    |
| 177    | أبوالعتاهية             | البسيط | ۲              | يشفيكا    | أرقيك     |

# (J)

| الصفحة      | القائل               | البحر   | عدد     | القافية    | الصلير          |
|-------------|----------------------|---------|---------|------------|-----------------|
|             |                      |         | الأبيات |            |                 |
| ٩١          | امرؤ القيس           | الطويل  | ١       | الخالي     | الأعم           |
| 91          | امرؤ القيس           | الطويل  | ١       | بال        | الا انني        |
| 17.         | امرؤ القيس           | الطويل  | ١       | من عل      | مکر مفر         |
| 160         | امرؤ القيس           | الطويل  | ١       | بنبال      | وليس بذي        |
| ۱۷۰         | امرؤ القيس           | الطويل  | ١       | القرنقل    | إذا قامنا       |
| 147         | امرؤ القيس           | الطويل  | ١       | بفعال      | وقد علمت        |
| 177         | الوزير المغربي       | البسيط  | 1       | في رجل     | حتى إذا         |
| ٦٨          | ابن قرقماس           | البسيط، | ١       | من خجل     | فانظر إلى       |
| 144         | ابو دلامة            | البسيط  | ١       | بالرجل     | ما احسن         |
| ۸۷          | أبو الطيب المتنبي    | البسيط  | ١       | في خجل     | فنحن في         |
| 771, 771    | ابن الرومي           | السريع  | ۲       | بالأرجل    | يستففر          |
| AY          | ابن قرقماس           | الخفيف  | ١       | اطيب أصل   | طال فراع        |
| ١٨٤         | القاضي عياض          | البسيط  | ۲       | الحلل      | كأن             |
| 119         | أبو الطيب المتنبي    | البسيط  | 1       | إلى أملي   | فلا هجمت        |
| ١٠٤         | كشاجم                | الطويل  | ١       | بدا لي     | فقلت لهم        |
| 104         | أبوتمام              | الكامل  | ١       | الأول      | نَقِّل هَوَّادك |
| 1.7         | علي بن الأدمي        | السريع  | Y       | فإني علي   | يامتهمي         |
| 99          | ابن قرقماس           | الواهر  | ١       | صنع الفزال | لقذ صاد         |
| Y• <i>A</i> | أبو الطيب المتنبي    | البسيط  | ١       | الحال      | لاخيل           |
| 7.7         | بديع الزمان الهمداني | الطويل  | ١       | لكنه الوبل | هو البدر        |
| 90          | مروان بن أبي حفصة    | الطويل  | 1       | وأجزلوا    | هم القوم        |
| 118         | ابن قرقماس           | الطويل  | ۲       | مرسل       | بروحي ِ         |

| الصفحة   | । किथि              | البتعر        | عدد<br>الأبيات | القافية    | المسلو     |
|----------|---------------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 121      | للمسيب              | الطويل        | 1              | الفضل      | والأشكرن   |
| 1        |                     | الطويل        | }              | ومأكل      | انتكر      |
| 711      | إسحاق الموصلي       | الطويل        | ١              | عهد طویل   | هل إلى أن  |
| 107      | ابو تمام            | البسيط        | ١              | أصبح الطلل | إن شئت     |
| 154      | مسلم بن الوليد      | الطويل        | Y              | والجهل     | يذكرنيك    |
| ۸٥       | ابن قرقماس          | البسيط        | 1              | ولامهل     | من لي      |
| 4.5      | ابن المعتز          | البسيط        | ۲              | حمائله     | لا والذي   |
| 178-177  | محمد بن حمزة السلمي | الوافر        | . ٢            | الجميل     | له حق      |
| ۸۳       | ابن قرقماس          | مجزوء المنسرح | ١              | وخالا      | عصيت       |
| 177      | جرير                | الكامل        | ١              | مثقالا     | لو أن      |
| 1 47     | أبن قرقماس          | البسيط        | 1              | فارتحلا    | صبح اللقاء |
| 77       | مرعي الحنبلي        | وزن مستحدث    | ١              | قد سلا     | يا خليلي   |
| ۸۸۲، ۹۸۲ | ابن قرقماس          | الخفيف        | ۲              | نكاله      | مذ غدا     |
| Yo       | ابن سناء الملك      | السريع        | ١              | الاحتيال   | لي صاحب    |
| 145 '45  | ابن سناء الملك      | السريع        | ۲              | والضلال    | لوشاء      |
| ٧٤       | <u> </u>            | مجزوء الرمل   | 1              | کل حال     | لاح أنوار  |

(م)

|          | <del></del>       | <del>,</del> |         | <del></del> | <del>,</del> |
|----------|-------------------|--------------|---------|-------------|--------------|
| الصفحة   | القائل            | البحر        | عدد     | القافية     | الصئر        |
|          |                   |              | الأبيات |             |              |
| ۱۲۱      |                   | الطويل       | ١       | الألائم     | ويرغب        |
| 179      | ابن قرقماس        | البسيط       | ١       | منسجم       | فاقصد        |
| ٦٧       | ابن قرقماس        | البسيط       | ١       | منع دمي     | وشادن        |
| ۲۰۸      | البوصيري          | البسيط،      | ١       | مقلة بدكم   | آمن تذكر     |
| ٧٠       | ابن فرقماس        | مجزوء البسيط | 1       | اهان دمي    | إن قلت       |
| 177      | ابن شرف القيرواني | الكامل       | 11      | المتندم     | غیری جنی     |
| ٦٥       |                   | البسيط       | ١       | سعي قدمي    | يامن         |
| 107      |                   | البسيط       | 11      | من الكرم    | وحلم ذی      |
| ۱۹۰      | أبو العلاء المعري | الطويل       | Y       | من السم     | سيعت         |
| ١٣٤      | ابن قرقماس        | الطويل       | Υ       | سهامه       | وظبي         |
| 107      | السيوطي           | البسيط       | 1       | والحشم      | وإن اصرح     |
| 180      | زهیر بن آبیِ سلمی | الطويل       | ,       | غدعمي       | وأعلم علم    |
| 194      | ابن هاني الاندلسي | الطويل       |         | للتيمم      | لولم         |
| 178      | ابن قرقماس        | البسيط       | ۲ .     | دجي الظلم   | لما شكوت     |
| ٧١٠      | السيوطي           | البسيط       | ١       | ذوقهم       | والعاذلون    |
| 711      | السيوطي           | البسيط       | 1       | باختراعهم   | وكلما نسجوا  |
| ٧٩       | السيوطي           | البسيط       | ١       | ومن كلم     | مخرف الطبع   |
| 117      | اشجع السلمي       | الكامل       | ١       | الأيام      | قصير عليه    |
| ۱۸۱، ۱۸۱ | الأحوص            | الوافر       |         | السلام      | الإيانخلة    |
| 17.      | الحزين الكناني    | البسيط       | ΥΥ      | شمم         | في كفه       |
| 177      | الخزين الكنائي    | البسيط       | ١       | يبتسم       | يغضى         |

| الصفحة   | انقائل              | البحر         | عدد<br>الأبيات | القافية      | الصلر        |
|----------|---------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| ٩٨       | أبو الفتح البستي    | البسيط        | ٥              | ليس عندهم    | إن المراتب   |
| ٩٨       | أبن دقيق العبد      | البسيط        | ٥              | بينهم        | أهل المناصب  |
| 771, 771 | عبدالله بن وهب      | انطويل        | ۲              | ونكرم        | أبى دهرنا    |
| ۱۲۰      | أبوالطيب المتنبي    | الطويل        | ۲              | وتحرم        | أخذت         |
| 1/40     | ابن قرقماس          | الوافر        | Y              | ورنا كريم    | تولى باخلا   |
| 17.      | زهير بن أبي سلمى    | البسيط        | 1              | والديم       | قف بالديار   |
| 100,102  | الصاحب بن عباد      | مجزوء الرمل   | Y              | يتعامى       | اتر <i>ی</i> |
| ΑY       | ابن قرقماس          | البسيط        | . 1            | مختتما       | كالبحر       |
| ١٧٤      | ابن قرقماس          | البسيط        | ۲              | الجمال سما   | قدصاد        |
| 177      | البحتري             | البسيط        | ١              | إذا ابتسما   | إن أطرق      |
| 11.      | محمد بن عربي        | الطويل        | Y              | تشتكي الظما  | اما الفصن    |
| 111,111  | مرعي الحنبلي        | الطويل        | Y              | معلما        | تأخر<br>     |
| 177      | ابن قرقماس          | البسيط        | ,              | كلما ظلما    | إذا جفاني    |
| 171      | ابن قرقماس          | الكامل        | Y              | مرحمة        | بالروح       |
| 11.      | أبو الحسن الباخرزي  | مجزوء المنسرح | ۲              | وآلم         | ياجاهلأ      |
| 1.7      | صلاح الدين الصفدي   | المجتث        | ١              | أولم         | أنا محبك     |
| 110      | ابن قرقماس          | المتقارب      | ١              | اشياءهم      | لقد قال      |
| 178      | عبدالرحمن بن المعذل | مجزوء الرمال  | Y              | عیسی بن مریم | يانبي الله   |
| AE NE    | ابن قرقماس          | مجزوء الرمل   | ١              | بكأس وجام    | ماج كموج     |

(ن)

| الصفحة  | القائل                | البحر        | عدد     | القافية    | الصدر       |
|---------|-----------------------|--------------|---------|------------|-------------|
|         |                       |              | الأبيات | <u> </u>   |             |
| 1771    | عبدالله بن طاهر       | الوافر       | ۲       | جسد الجبان | أحبك        |
| ١٨٥     | ابن قرقماس            | الكامل       | ۲       | بالأغصان   | ياحبذا      |
| 17.     | ابن الحجاج            | الطويل       | Y       | طرفان      | وإني        |
| 144     | عمر بن ابي ربيعة      | الخفيف       | Y       | يجتمعان    | أيها المنكح |
| 1 & A   | امرؤ القيس            | الطويل       | ١       | ولا وان    | على هيكل    |
| 90      | ابن ابي الأصبع        | البسيط       | ١       | منظر حسن   | واسمر       |
| 177     | ابن سناء الملك        | الطويل       | Y       | سائر الغصن | بنفسي       |
| ٦.      | ابن قرقماس            | مجزوء الرجز  | ١       | بواطن      | لاصبر في    |
| 177     | ابن ابي الاصيع المصري | المجتث       | Y       | الخافقين   | ليهن علياك  |
| 1.9     | جمال الدين مطروح      | الوافر       | ١       | بأني       | واعجب       |
| 111     | النابغة الذيباني      | الوافر       | 7       | عكاظ إني   | وهم وردوا   |
| 178     | ابو تواس              | الطويل       | ۲       | ومحاسن     | حوادث       |
| 157     | ابن شرف القيرواني     | الطويل       | Y       | وهذا له فن | الختلفي     |
| 711     | ابن الخضري الحنبلي    | الكامل       | ١       | ولاغنى     | عش          |
| 197     | ابن قرقماس            | الكامل       | ۲       | فتمكنا     | لماسروا     |
| ٦٤      |                       | مجزوء الرجز  | ١       | حادلفا     | بالوصل      |
| 75      | أبو الفتح البستي      | مجزول الرمل  | Y       | ولاجام لنا | كلكم        |
| 117     | أبو تمام              | مخلع البسيط  | 1       | راجمونا    | قد کان      |
| 179     | ابن قرقماس            | البسيط       | 1       | ساقينا     | فاحمر بعد   |
| ٦٤      |                       | مجزوء الرمل  | 1       | المارفينا  | لسنت تاج    |
| 120     | بعض المفارية          | الخفيف       | ١       | وكيف وأينا | شغل الدهر   |
| 1.9     |                       | الرمل        | ۲       | قدسكن      | ياذوات      |
| 141-141 | محمد بن حازم الباهلي  | مجزوء الخفيف | ١,      | ببنت من    | ِ ياإمام    |
| ۱۰۸     |                       | الرمل        | Y       | يامؤتمن    | عن دمي      |
| 110     |                       | مجزوء الرجز  | ۲       | علم السنن  | ٰ یا ایها   |

#### **(A**)

| الصمحة | القائل             | البحر    | عدد     | القافية    | الصلار     |
|--------|--------------------|----------|---------|------------|------------|
|        |                    |          | الأبيات |            |            |
| 177    | ابن قرقماس         | الطويل   | Υ       | من علمائها | أيا حبذا   |
| 144    | ابن حجام           | المنسرح  | ۲       | وهاشمها    | أنا ابن من |
| 177    | ليلى الأخبلية      | الطويل   | ٣       | فشفاها     | إذا نزل    |
| 174    |                    | الرجز    | ١       | اعينها     | علفتها     |
| ١٢٢    | ابن قرقماس         | الرمل    | Y       | هي محبتها  | جهات سلمی  |
| 179    | أبو المتاهية       | الرجز    | ١       | مفسده      | إن الشباب  |
| ١٤١    | رشيد الدين الوطواط | الخفيف   | •       | في حرها    | فوجهك      |
| 10.    | کثیر               | الكامل   | ١       | القضى لها  | لو أن عزة  |
|        | کثیر               | الكامل   | ١       | لقضى لها   | ما مات من  |
| ٦٢     | أبو تمام           | الكامل   | ١       | عبدالله    | مامات من   |
| 140    | ابن قرقماس         | المتقارب | ۲       | والقافيه   | تولت       |

## (ي)

| الصفحة  | القائل            | البعر       | عدد<br>الأبيات | القافية        | الصليز     |
|---------|-------------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| Y- £    |                   | الطويل      | Y              | يجني           | جنی        |
| 1.0     | ابن الفارض        | الرجز       | ١              | فهوفي          | إن غاب     |
| 1.0     | ابن نباتة المسري  | المنسرح     | ١              | فأرتع في       | اذكر ثغراً |
| Y• V    | ابن المعتز        | المديد      | ١              | تسقيه          | كيف لا     |
| ۲۰۲     | النابغة الجعدي    | الطويل      | ۲              | من المال باقيا | فمن كملت   |
| ۱۰۸     | صدر الدين الآدمي  | الرمل       | Y              | النشر طي       | طیب نشر    |
| ۱۰۹     | سراج الدين الوراق | وزن سيستحدث | ۲              | ان تجلی        | وجه        |
| F 1 - 9 | ابن الوردي        | مجزوء الرجز | Υ              | وإن علا        | لاتحملن    |
| ΛY      | ابن قرقماس        | الخفيف      | 1              | هندأ وليلى     | حيّ عرباً  |
| ١٠٧     | ابن ثباته الصري   | الطويل      | Y              | ياغاية المنى   | أقول       |

# فهرس الأشطار

| الصفحة | القائل     | البعر  | الشطر                       |
|--------|------------|--------|-----------------------------|
| 170    |            | الطويل | دعوا بيت يعقوب فقد جاء يوسف |
| 177    | ابن قرقماس | الرجز  | واطعن بقامات القدود وبالأسل |
| ٧١     | ابن قرقماس | الطويل | عواذل من فرط البها كالبهائم |
| ٦٨     | ابن قرقماس | الرجز  | في الورد مايحكى دما         |
| ٦١     | ابن قرقماس | الطويل | أظبي النقى أبارق بثغرك      |

# فهرس المؤضوعات

| رقم   | الموضوع                             |
|-------|-------------------------------------|
| لصفحة | 1                                   |
| ٥     | المقدمة                             |
| ٩     | الدراسة                             |
| ٩     | أولاً: المؤلف مرعي الحنبلي          |
| ١.    | المؤلف                              |
| ١.    | مؤلفاتهمؤلفاته                      |
| 17    | عقيدته ومذهبه                       |
| ١٣    | ثانياً: توثيق نسبة الكتاب إلى الؤلف |
| 10    | تحقيق اسم الكتاب                    |
| ۲۱    | سنة تأليف الكتاب                    |
| 17    | تقويم الكتاب                        |
| ١٧    | القيمة العلميةالكتاب                |
| ۱۹    | مفهوم البديع عند المؤلف             |
| ۲٠    | طريقة عرض فنون البديع               |
| ۲٠    | طريقة الترتيبطريقة الترتيب          |
| 71    | الصطلح                              |

| رقم    | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| الصفحة |                                          |
| 71     | التعريف                                  |
| ۲۱     | التفريق بين المتشابهات                   |
| 77     | التقسيم                                  |
| ۲۳     | الشواهد والأمثله                         |
| 70     | الابطاء وجناس القافية                    |
| ۲٦     | مصادره                                   |
| YΛ     | أولاً: المصادر التي صرح بها              |
| 71     | ثانياً: التي يومىء إليها                 |
| ٣١     | ثالثاً: التي أعتمد عليها دون التصريح بها |
| 80     | التحقيق                                  |
| ٣٨     | النسختان المعتمدتان                      |
| ٤٠     | منهج التحقيق                             |
| ٤٢     | نماذج من صور المخطوطتين                  |
| ٤٩     | القول البديع                             |
| ٥١     | مقدمة المؤلف                             |
| ٥٢     | اسم الكتاب                               |
| ٥٣     | أنواع البديع                             |

| رقم    | الموضـــوع               |
|--------|--------------------------|
| الصفحة |                          |
| ٥٤     | قسما البديع              |
| ٥٦     | الإطاء وجناس التفقيه     |
| ٦٠     | باب الجناس               |
| ٦٠.    | ١ - الجناس التام         |
| 71     | المفرد                   |
| 77     | المركب                   |
| ٦٦     | ٢ -انجناس المحرف والمصحف |
| ٦٦     | المحرف                   |
| 77     | المحف                    |
| ٦٧     | أقسام المحرف             |
| 79     | ٣- الجناس الناقص         |
| ٧٣     | ٤- الجناس المقلوب        |
| ٧٤     | ٥ – الجناس المضارع       |
| ٧٦     | ٦. – الجناس اللاحق       |
| ٧٨     | ٧ - المُلحق بالجناس٧     |
| ٨١     | باب رد العجز على الصدر   |
| ۸٥     | باب السجع                |

| رقم    | الموضـــوع                       |
|--------|----------------------------------|
| الصفحة |                                  |
| ٨٩     | باب التوازن                      |
| ٩.     | باب ااتصریع                      |
| 91     | باب التشريع                      |
| 44     | باب التزام ما لا يلزم            |
| 9.8    | باب الإزدواج                     |
| 90     | باب التسميط                      |
| 97     | باب التطريز                      |
| 4٧     | باب التوشيع                      |
| 99     | باب التوشيح                      |
| 1.1    | باب الاحتباك                     |
| 1.4    | باب الاكتفاء                     |
| 111    | باب التضمين                      |
| 711    | باب حسن الابتداء والختام والمخلص |
| 711    | الابتداء                         |
| 117    | المخلص                           |
| 114    | الختام                           |
| 17.    | الفن الثاني في البديع المعنوي    |

| سوع رق                     | المود       |
|----------------------------|-------------|
| الصف                       |             |
| المطابقة                   | باب         |
| مراعاة النظيرمراعاة النظير | باب         |
| سب                         | المتنا      |
| يفف                        | التفو       |
| » الأطراف                  | تشاب        |
| ، النظير                   | إيهام       |
| المشاكلة                   | باب         |
| العكس                      | باب         |
| الرجوع                     | باب         |
| الاستطراد                  | <b>با</b> ب |
| الاطراد                    | باب         |
| الاستتباع                  | باب         |
| التفريع                    | باب         |
| الإدماج                    | باب.        |
| اللف والنشر ٢٧             | باب         |
| الجمع                      | باب         |
| التفريق                    | باب         |

| الموضـــوع                  | رقم    |
|-----------------------------|--------|
|                             | الصفحة |
| باب التقسيم                 | 16.    |
| باب الجمع والتفريق          | 1 2 1  |
| باب الجمع والتقسيم          | 127    |
| باب الجمع والتفريق والتقسيم | 127    |
| باب صحة الأقسام             | 128    |
| باب التفسير                 | 127    |
| باب الإيضاح                 | 127    |
| باب الإشارة                 | ١٤٨    |
| باب الإرداف والتنبيع        | 129    |
| باب التكميل.:               | 10.    |
| باب الاحتراس                | 101    |
| باب النكتة                  | 107    |
| باب الموارية                | 108    |
| باب التعليق                 | 102    |
| باب التوليد                 | 100    |
| باب الانسجام                | 107    |
| باب حسن البيان              | ١٥٨    |

| رقم    | الموضوع                    |
|--------|----------------------------|
| الصفحة |                            |
| ١٦٠    | باب الاختراع               |
| 171    | باب حسن الاتباع            |
| 175    | باب الافتتان               |
| 178    | باب الاتفاق                |
| 177    | باب النوادر                |
| 179    | باب التخيير                |
| 14.    | باب الإتساع                |
| 171    | باب التوجيه                |
| ١٧٣    | باب الهجاء في معرص المدح   |
| 177    | باب التهكم                 |
| 177    | باب الشماتة                |
| ١٧٧    | باب الهزل الذي يرادبه الجد |
| ۱۷۸    | باب النزاهة                |
| 179    | باب الكناية                |
| 141    | باب التورية                |
| ١٨٣    | ياب أقسام التورية          |
| ۱۸۹    | تىيھات                     |

| الموضوع                       | رقم    |
|-------------------------------|--------|
|                               | الصفحة |
| باب التمثيل                   | 191    |
| ماخرجَ مخرج المثل السائر      | 197    |
| باب الإفراط في الصفة          | 198    |
| أقسام المبالغة                | 198    |
| باب حسن التعليل               | 191    |
| باب تأكيد المدح بما يشبه الذم | 7.1    |
| تأكيد الذم بما يشبه المدح     | Y • Y  |
| باب القول بالموجب             | ۲.۳    |
| القسم والدعاء                 | Y• £   |
| باب تجاهل العارف              | Y•0    |
| باب المذهب الكلامي            | 7.7    |
| باب التجريد                   | ۲۰۸    |
| باب الاستخدام                 | 7.9    |
| ومن أنواع البديع              | ۲۱.    |
| نفي الشيء بإيجابه             | ۲۱۰    |
| السلب والايجاب                | ۲۱۰    |
| الترشيح                       | 711    |

| رقم         | الموضيوع                 |
|-------------|--------------------------|
| الصفحة      | •                        |
| 717         | خاتمة                    |
| <b>Y1</b> Y | إكراه النفس في قول الشعر |
| 712         | ماينبغي في المدح         |
| 712         | شعر البديهة وشعر الروية  |
| 719         | ثبت المصادر والمراجع     |
| 750         | فهرس الآيات              |
| 722         | فهرس الأحاديث            |
| 740         | فهرس الأشعار             |
| 777         | فهرس الأشطار             |
| <b>۲</b> ٦٣ | فهرس الموضوعات           |

رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ الْهُجَّرِي السِينَ (البِّرُ) (الفِرُوف يرسى رَفْعُ حبں (لرَّحِی (الْنَجَی ) (سیکنٹر) (انٹِرُرُ (الِفِرُو ک برسی